باحث بمركز البحوث الاستراتيجية بجامعة السريون ــ باريس

# حرب الفضاء ونظرية الأمن الإسرائيلي

الناشر الصلاح للدراسات الاستراتيجية والإنتاج الإعلامي

### حرب الفضاء ونظرية الأمن الإسرائيلي

#### الطبيعة الأولى: \_ سبتمبر١٩٩١

الناشر

الصلاح للدراسات الاستراتيجية والإنتاج الإعلامي

ص . ب ۲۳ ــ ۷۵۰۰۸ باریس ــ سدیکس ۸

الموزع

المكتب العربى للمعارف

۲۳ « 1 » شارع الأمام على ــ ميدان الاسماعيلية ــ مصر الجديدة بي ٢٩٠٠ ٣٢٣

#### تقديم

يضم هذا الكتاب أربعة بحوث تتناول موضوعات استراتيچية وعسكرية معاصرة ، قد تختلف فى تخصصاتها أو فى المسائل التى تعالجها ، لكنها فى النهاية تقترب بشكل أو بأخر من موضوع الصراع العربى – الإسرائيلى ، وذلك فى ضوء التطور المنهجى – التقنى الذى بلغته العلوم الاستراتيچية المعاصرة ،

تُبرزُ هذه البحوث المتغيرات المستجدة في ميدان الاستراتيجية العسكرية الحديثة ، وذلك في المجالات التي يبحثها كل منها دون الامتداد إلى موضوعات عامة أخرى .

يتناول المبحث الأول البعد النظرى – المفهومى فى تحديد المضامين التقنية لمصطلحات جديدة فى العلم الاستراتيچى المعاصر. فعلى الرغم من وجود مفاهيم استراتيچية متداولة داخل الكتابات العربية الحديثة ، لم تتكون لحد الآن التراكمات التقنية التى تمخضت عن تداخل العلم الاستراتيچى مع العلوم الإنسانية الأخرى مواكبة تطورها المنهجى والدلالى.

يتضمن المبحث الأول كذلك ، إعادة تحديد لمفهوم «الاستراتيچية» نفسه متطرقاً إلى كل الأبعاد التي يتضمنها هذا المفهوم ومستجداته المتوازية في حركيتها التطورية مع العلوم العسكرية ، وتصاعد قدرتها التقنية . كما ينطوى التحديد الجديد على إبراز المحتوى العام المفهوم من حيث كونه فعلاً دينامياً داخل عملية التفكير وداخل التناسق النظرى لمراحلها .

تنبثق ضرورة هذا التحديد التخصصى للمفهوم من كون مفردة «استراتيچية» قد غدت فى السنوات الأخيرة ذات حضور عام ومتشعب داخل الأدبيات السياسية السائدة فى الوطن العربى علاوة على سيادتها فى الخطاب السياسى الشفهى واستخدامها بشكل يلتزم جزئيا بالدقة الدلالية للمفهوم أو لا يلتزم بها البتة بحيث تغدو المفردة محض كلمة هلامية

داخل سياق عام لنص سياسي مباشر . كما أن استخدامها قد طال نواحى أخرى تخرج عن ميدان الاستخدام الاستراتيجي العسكري لها .

يسعى المبحث الأول أيضا إلى تحديد مفاهيم مستجدة فى علم الاستراتيچيا المعاصرة ، وخاصة تلك المفردات التقنية التى نشأت نتيجة لتداخل العلوم الاستراتيچية مع العلوم الاجتماعية والفلسفية الأخرى والتى أخذت تحضر بكثافة الأبحاث الاستراتيچية المكتوبة باللغات الإنكليزية والفرنسية والألمانية ، إلا أن هذه المفاهيم لم تدخل بعد إلى ميدان التداول فى اللغة العربية بسبب تخلف المنظور المنهجى للأبحاث الاستراتيچية فى الوطن العربى بحيث بقيت مقتصرة على الميدان العسكرى المحض أو على مجال العلاقات الدولية دون الكتساب حصيلة نظرية من الأحداث الجارية على أرضية الواقع .

أما المبحث الثانى فيهدف إلى إبراز الأسس التى تقوم عليها نظرية الأمن القومى الإسرائيلى كما تجسدها التطبيقات العملية لها ، فالمحاور المتحكمة بصلابة هذه النظرية تنبثق من دقة الوعى الحسابى وواقعيته عند القيادة العسكرية السياسية الإسرائيلية . إن معتقد الأمن القومى الإسرائيلي يقوم على إدراك ذي تعددية شمولية لكل مناحى الخطر المتأتية من الخصم (البلدان العربية) ، إضافة إلى الوعى بالمتطلبات التى تفرزها حركية التطور التقنى السريم في العالم .

فى المقابل ، ولمعرفة مديات القدرة العربية على تحديد استراتيچية لها ومقومات هذه الاستراتيچية ، ترد الدراسة الخاصة بـ (مبادىء الاستراتيچية العربية) كما يراها عالم استراتيچي غربى هو جان بول شارنيه فيقدم لها تقويماً على قدر كبير من الدقة إذ لا ينطلق فقط من اللحظة الراهنة بل يمتد إلى العمق التاريخي والديني للوطن العربي بهدف استخلاص مقدمات أولية لاستراتيچيته الراهنة ، وتطرح هذه الدراسة السابقة حافزا للمقارنة بين طرفي الصراع العربي الاسرائيلي .

أما الدراسة الخاصة بالحرب الفضائية فهى علاوة على إبرازها للمستويات التقنية العالية التى وصلت إليها الحرب الحديثة بحيث باتت تقارب قصص الخيال العلمى ، فإنها تكتسب أهمية خاصة داخل موضوع الصراع العربى الإسرائيلي وذلك من خلال إعلان

إسرائيل عن دخولها في مشروع ريفان المسمى (مبادرة الدفاع الاستراتيجي) ، والذي اشتهر صحافياً باسم (حرب النجوم) ، إن هذه الخطوة تبرز أن إسرائيل هي أساساً قوة نووية وحيدة في الشرق الأوسط ، لكنها لا تقف في تقنيتها العسكرية عند النطاق النووي فقط ، بل تتطلع إلى تقنية عسكرية متقدمة جدا بلغت أعلى مراحل تطورها التكنولوچي العسكري في (حرب النجوم) ، ففي الدراسة الخاصة بالحرب الفضائية تبرز الحدول القصوي لرقى تكنولوچيا الأسلحة الاستراتيچية والتطور المذهل الذي بلغته ... هذا التطور المحكوم بسيطرة ألية ذات قدرة عالية ، ويلقى هذا البحث الضوء بشكل تطبيقي على مفهوم المعتقد الاستراتيچي) في أوضح حالات ارتباطه بالتقنية الفضائية وبالميزانية الاقتصادية الضخمة التي تحتمها أية تغييرات في القدرة التكنولوچية للسلاح الاستراتيچي المعتمد من قبل دولة ما .

د ، علاء طاهر

الفصل الأول

مفاهيم استراتيجية

٩

## \ \_ مفهوم الاستراتيچية « المنطلق العام والتطورات الحديثة »

الاستراتيجية في مفهومها العام هي فعالية شمولية من التفكير النظري الذي يتوخى بلوغ هدف محدد أو غاية ما ، وهذا التفكير يتطور في مساره لأجل بلوغ هذه الغاية ، فيتمخض عن نسق متراتب لمجموعة من الأفكار المرحلية الشديدة الترابط في تدرجها الاقترابي نحو هدفها ، وإن مجموعة الأفكار هذه تغدو — بفضل تداخلها التكاملي المنبثق عن توجهها المشترك نحو هدف نهائي واحد — منظومة فكرية متماسكة لا يمكن فصم أحد أجزائها عن الأخرى بسبب بنيتها التكاملية . وبذلك تصبح الاستراتيجية أسلوباً في التفكير يتوخى الحصول على ثقة وحب صديق ما أو تدمير عدو ما ، وهذا الأسلوب يرتكز على منظور فكرى بإمكانه تنظيم معطيات الواقع وحقائقه الملموسة ، وفحص وتقويم الإمكانيات الذاتية وإمكانيات الطرف المقابل ، وتحديد العقبات الموجودة أو المصول عليه . إن هذه العملية للفعل والحركة وفق خطة منطقية ذات تسلسل ترتيبي في التطبيق ، تسمى عليه . إن هذه العملية للفعل والحركة وفق خطة منطقية ذات تسلسل ترتيبي في التطبيق ، تسمى بالاستراتيجية ، أي أن هنالك مكونين أساسيين في مفهوم الاستراتيجية : الأول نظري قياسي تقويمي لما هو واقع ، والثاني تنفيذي يتعلق بصيرورة الممارسة عبر العناصر الأساسية الثلاثة تقويمي لما هو واقع ، والثاني تنفيذي يتعلق بصيرورة الممارسة عبر العناصر الأساسية الثلاثة (إمكانية الذات ، إمكانية الآخر ، العقبات) .

إن هذا المفهوم العام للاستراتيجية قد اتخذ محتوى تطبيقياً محدداً عندما استقر داخل العمل العسكرى وضروراته التاكتيكية . فإن كلمة استراتيجية أمست متداولة داخل العلم العسكرى لوصف مجموعة الخطط والإجراءات المتبعة لتحقيق هدف دائم ومحدد لجيش ما إزاء أعدائه عامة أو إزاء خصم معين ، وذلك وفق خطة عسكرية تأخذ بنظر الاعتبار إمكانيات الجيش الوطني وإمكانيات العدو

وبقاط ضعفه لأجل وضع سلسلة من التاكتيكات أو الفعاليات العملياتية التى من شائها أن تحقق هدفها النهائي، بهذا المعنى استخدمت مفردة «استراتيجية»، لأول مرة في فرنسا في القرن الثامن عشر بعد أن كانت تعنى في أصلها الإغريقي دلالة عامة هي « فن الحرب --Lart de la guer محصورة في استعمالها الاحسكري دون أن تتوسع لكي تشمل محتواها الفلسفي ودلالتها الفكرية العامة المحددة سلفا .

لكن هذه المفردة قد تطورت في استخدامها العسكرى عند القادة العسكريين والاستراتيچيين الكلاسيكيين الكبار ، فعند نابليون كان فن الحرب يعنى التهيئة الدقيقة والاستعداد والتجهيز المتكاملين الحرب قبل القيام بأية مبادرة عسكرية ، وذلك لكي يكون إحراز النصر الساحق على العدو يقيناً تاماً . أما في المدرسة العسكرية الألمانية التي كان رائدها كلاوسفتز Clausewtz فقد تمثلت عنده الدلالة الاساسية لمفردة «استراتيچية» في : تحقيق الأهداف السياسية عن طريق استخدام القوة العسكرية . وقد كُرست هذه النظرية في الفكر الاستراتيچي العسكري الألماني بعد ذلك عبر القائد الألماني مواتكه Moltke . وفي الفكر العسكري الفرنسي الذي رسخ الجنرال في الموش المناسية كانت الاستراتيچية تعني تحقيق الانتصار التام في المعركة .

وبذلك يكون مفهوم الاستراتيجية في المجال العسكرى الكلاسيكي يتوخى بشكل رئيسي تحقيق غاية أساسية هي : تحقيق نصر أكيد على العدو عن طريق تدميره بشكل منظم وكامل ، ولقد مثل هذا رأى كل الاستراتيجيين العسكريين الكبار ، نابليون ، كلاوسفتز ، مولتكه ، فوش ، كاستيكس Castex ، وجويبير Guibert .

إن أول من بدأ التنظير العسكرى الاستراتيچى كان ميكيافيلى فى كتابه «خطابات حول فن Discours Sur Lart de la Guerre. . الجرب»

الذى كتبه بين عام ١٥١٦ وعام ١٥٢٠ ، إلا أن هذا الكتاب لم يحظ بأهميته فى الفكر العسكرى الاستراتيچى آنذاك ، بل اكتسب أهميته عندما تصاعدت النزاعات العسكرية فى أوربا من خلال الحروب الكبيرة التى بدأت اعتباراً من الحروب النابوليونية .

بيد أن الأهمية العظمى لميكيافيلى قد بدأت مع كتابه «الأمير» حيث رسم فيه خطوطاً منظمة لم الستراتيچية سياسية» ، بمعنى تقنية وتاكتيك العمل السياسى الذى سوف يحقق المصلحة الشخصية المبتغاة أو مصلحة الدولة . ولذا فإن ميكيافيلى هو مفكر استراتيچى بالمعنى العام والفلسفى لمصطلح «الاستراتيچية» ، التى لا تنحصر في المجال العسكرى فقط بل توضع أيضاً داخل الفعالية السياسية باعتبارها وسيلة منظمة في التفكير تقود نحو تحقيق الهدف النهائى بعد

عقلنة العناصر الواقعية وتنظيمها وفق خطة تتسق مع الظرف الواقعى العام . ويجسد فكر ميكيافيلى ، حول الحرب، الدلالات العسكرية نفسها التى التزم بها القادة العسكريون الكلاسيكيون إزاء مفهوم الاستراتيجية .

لقد تغير المفهوم العسكرى الكلاسيكى للاستراتيچية اعتباراً من عام ١٩٤٥ ، بعد استخدام القنبلة الذرية ضد هيروشيما وناكازاكى ، حيث اكتسب هذا المفهوم بعداً جديداً هو الردع ، فبعد أن كانت الاستراتيچية تتجسد فى تحطيم العدو وتحقيق النصر عليه ، أصبحت تعنى بعد دخول العامل النووى ، تحقيق الردع Dissuasion الناتج عن امتلاك السلاح النووى كعامل منع لقيام حرب عالمية موسعة لأجل تحاشى استخدام هذا السلاح ولتجنب الإبادة الجماعية التى يمكن أن يولدها .

ويظهور العامل النووى واكتساب الحرب الحديثة تسمياتها التقنية مثل الحرب التكنولوچية والحرب الميكانيكية .. ثم استمرار الصيرورة العلمية للحروب ، ظهرت مرحلة جديدة من التنظيرات الاستراتيچية السالفة الذكر والتى لم يبق منها سوى محتوياتها الفلسفية المجردة المتمثلة في تعميق فكرة التوقعات الشاملة والترابطات العملياتية لأجل تحقيق النصر . وأهم مدرستين في الفكر الاستراتيچي المتعلق بالحرب التكنولوچية والنووية الحديثة هما المدرسة التي تمثلها كتابات السير بازيل ليدل هارت Sir Basil Henry Liddel . General Andre Beaufre والمدرسة التي مثلها الجنرال أندريه بوفر Hart

بعد هذه الثورة التكنولوچية في التقنية العسكرية ، أي دخول القنبلة الذرية إلى حقل الاستعمال، بدأ مفهوم الاستراتيچية بالتطور والاتساع ، بشكل سريع في اتجاهين : الأول هو التطور التقنى المتلاحق من الاستخدام العسكري للقوة النووية إلى غزو الفضاء وتسليحه وشحنه بأجهزة الرصد والرقابة للأغراض العسكرية . والاتجاه الثاني هو التطور الحاصل في العلوم الإنسانية ومناهج التفكير مثل الأنثروبولوجيا والسسيولوجيا وعلم الاقتصاد والألسنيات وما فتحته من آفاق علمية حديثة مثل المرنولوجيا والسميولوجيا ، حيث اقترنا حالياً بمفهوم الاستراتيچية بتكوينهما مفاهيم جديدة تتماشي مع الاتساع الفلسفي الحاصل في الاستراتيچية كمفهوم منهجي فكري أولاً ، ثم كعلم يرتبط بالعلوم الإنسانية الأخرى .

ثانياً: وفق طاقته الضمنية على التطور في محتواه لأجل تحديد أكثر دقة لمواصفاته وميدانه. وعبر هذا التطور التقنى المفهومي النظرى ، انبثقت مفاهيم أخرى مقترنة بالعلم الاستراتيچي منطلقة من مضمونه الأساسي وباتجاه خلق حركية جديدة لمساره المعرفي ونضوجه التراكمي، ومن

هذه المصطلحات الجديدة على سبيل المثال لا الحصر ، الابستيمولوجيا الاستراتيجية (أو المعرفية الاستراتيجية) ، والأنثروبولوچيا الاستراتيجية ، السسيولوجيا الاستراتيجية ، والفرمولوجيا الاستراتيجية ... وما إلى ذلك ، وعلاوة على هذا التداخل بين الاستراتيجية والعلوم الأخرى ، انبثقت مفاهيم فلسفية مجردة ناتجة عن اتساع المحتوى والدلالة الفلسفيين للعلم الاستراتيجي ، من هذه المفاهيم : «الزمن الاستراتيجي» ، «المنطق الاستراتيجي ، أو العقلانية الاستراتيجية» .... وما إلى ذلك .

كما حصل تلاحم بين التطور التقنى التكنولوجي ، كجانب داخل مفهوم الاستراتيجية وبين الأيديواوچيات السياسية ، ولا سيما الماركسية منها أو اليسارية بشكل عام أو التي توصف بأنها أيديواوچيات راديكالية ، فعندما انبثقت حروب التحرر الوطني والحروب الثورية بأشكالها المتعددة من حرب العصابات إلى حرب الشوارع ، ظهرت معها في الوقت نفسه استراتيجيات خاصة تعتمد في جزء منها على الإمكانيات التقنية التكنولوچية وما توفره من مساعدة على تحقيق الهدف العسكري النهائي ، أي النصر ، وفي جزئها الآخر على البناء الأيديولوچي الذي يكون الحافز الأساسي للحرب ، ويدخل ضمنه المكوِّن المذهبي والنواة العملياتية للحرب الثورية مثل طبيعة الطبقة الاجتماعية التي تستند إليها الحرب الثورية كعامل بشرى في الفعالية القتالية : الطبقة العاملة ، الفلاحين ، الاتحاد بين الفلاحين و الطبقة العاملة ، أو الاتحاد بين البرجوازية الصغيرة الوطنية والبروايتاريا والفلاحين ... وغير ذلك من فرضيات . ونرى أهم التنظيرات في مضمار الاستراتيجية الثورية تتمثل في كتابات لينين وتروتسكي فيما يخص الاتحاد السوڤيتي ، ماوتسي تونغ فيما يخص الصين ، أرنستو تشي غيفارا وفيديل كاسترو في أمريكا اللاتينية ، فرانتي فانون أفريقيا ، الجنرال جياب في فيتنام . ثم إننا نستطيع اعتبار كتاب غاندي حول اللاعنف ، نمطأ من أنماط الاستراتيجية « العسكرية ضد العسكرية » ، داخل إطار الحرب الثورية ، أو حرب التحرر الوطني . يبقى المنطلق العسكري أساساً لتطور مفهوم « استراتيجية » ، حيث أمست هذه المفردة تتداخل مم جميع نواحى الحياة المعاصرة وغير العسكرية ، كالناحية الاقتصادية والناحية الاجتماعية ، والناحية السياسية .. والثقافية .. حيث انبثقت مصطلحات ذات مضامين استراتيجية غير عسكرية مثل: استرتيچية اقتصادية ، استراتيچية اجتماعية ثم ، خاصة ، إستراتيچية سياسية التي غدت المصطلح الأكثر أهمية لأنه يتضمن الناحية العسكرية أيضا والجوانب الأخرى المتعلقة ببنية الدول وأستمراريتها وديمومتها ، ثم إن هنالك الكثير من التعبيرات التي ارتبطت بمفهوم الاستراتيجية ، مثل: الاستراتيچية الثقافية ، والاستراتيچية الجنسية ... وغيرها ، وهنا يكون المفهوم العام لها ذا

محتوى فلسفى ، باعتبارها منظومة فكرية ذات مراحل متراتبة تعود إلى الهدف مسبقاً كغاية فردية أو جماعية ، سلمية أو عسكرية ، فالاستراتيچية هنا ديمومة تنظيمية مرتبطة بكل شيء وبكل فعالية حية ذات قدرة ذهنية ، فاللفرد وللأنا استرتيچيتهما عندما يحددان أهدافهما الخاصة في الحياة بغية تحقيق النجاح والمنافع الخاصة ، وفق هذا المفهوم الفلسفي الشمولي ، المحدد منذ البداية ، تنحصر كل صيرورة جماعية أو فردية ، لأنها بدون هذه المنظومة من التفكير ، والتي انبثقت من المجال العسكري ، لا تستطيع ممارسة ديمومتها أو ذاتها موضوعياً داخل المحيط الجماعي بهدف الوصول الي غاياتها النهائية \* .

<sup>\*</sup> انظر المراجع في نهاية هذا الفصل ، والتي اعتمدنا عليها في تحديد مفهوم « استراتيچية » ، وكذلك في تحديد المفاهيم اللاحقة الأخرى .

#### ٢ - بعض المفاهيم الاستراتيجية المعاصرة \*

## ا المعرفية الاستراتيجية (إبستيمولوجيا استراتيجية ، أو علم المعرفة الاستراتيجية ) epistemologie strategique

هو علم تحديد الأسلوب أو النهج الحربي لجماعة ما داخل مجالين:

الأول هو مجال تقنى يتركز فى صيغة ومواصفات الحرب القائمة بأساليبها العسكرية والاستراتيچية المتعددة: (حرب ريف ،حرب ثورية ،حرب تحررية ،حرب استعمارية ، دفاعية ، هجومية ، نورية ، تقليدية ..... الخ ).

والثانى هو مجال زمانى يُعنى بتحديد الحقبة الزمنية التطورية للمجال الأول ، تحديداً تاريخياً مقارناً ، داخل ميدان التطور التاريخي لاستراتيچيات الحروب ، فالابستيمولوجيا الاستراتيچية هي علم معرفة تطور الأفكار الاستراتيچية والأساليب العسكرية ، وتحديد المحاور والأسس التي تتحكم بمسار هذا التطور داخل الفكر الاستراتيچي العام للجماعة . إن عملية التحديد واستخلاص المحركات الدائمية الفعالة في تطور استراتيچية الحرب لدى المجموعة البشرية ، تكون نتاجاً للتداخل البنيوي بين حركية الزمن التاريخي وبين الواقع التقنى للجماعة ، وتطور هذا الواقع نوعياً داخل المجال الزمنى ، ثم الإضافات والتحسينات النظرية التي تضفيها الجماعة على استرتيچتها بشكل يواكب طبيعة التحديات العسكرية المعادية لها . وتتمثل الناحية التقنية للحرب ، بطبيعة الأدوات وبين الخطط الأدوات والمجوم ، بحيث تفرز هذه العلاقة الصفة الاستراتيچية والتكنولوچية للحرب : مثل المرسومة للدفاع والهجوم ، بحيث تفرز هذه العلاقة الصفة الاستراتيچية والتكنولوچية للحرب : مثل حرب تحررية ، حرب نووية ، حرب استعمارية ، حرب تقليدية ، حرب فضائية ....

<sup>\*</sup> كُتبت كل هذه المفاهيم لتنشر في « الموسوعة السياسية » المجلد الرابع ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت

فعلى سبيل المثال ، نرى أن الحرب التى اصطلح استراتيجياً على تسميتها بـ «حرب الريف » والتى قادها الزعيم الوطنى المغربى عبد الكريم بين عامى ١٩٢٢ – ١٩٢١ ضد الدولتين الاستعماريتين أسبانيا وفرنسا ، تطرح إشكالية أبتسيمولوجية استراتيجية كبيرة ، بسبب خصوصيتها المتفردة والمستقلة عن النماذج الموجودة للحروب ، فهى أولاً حصلت داخل المناطق الريفية متخذة بنظر الاعتبار الطبيعة الاجتماعية القبلية لسكان هذه المنطقة ، والاعتماد على هذا المنفذ القبلى كطاقة تحريض ومقاومة فعالة عسكرياً القوات الأجنبية ، لكن هذه البنية الريفية القبلية لقوات عبد الكريم لم تجعل حربه حرباً تقليدية ، ولاعتماده على أسلحة حديثة بمستوى أسلحة مشاة العدو ، والاعتماد على هدف استراتيجي يقع داخل الإطار السياسي الحديث لحركات التحرر الوطني ، هو خوض الحرب من أجل التحرر من السيطرة الاستعمارية وتحقيق الاستقلال الوطني ، بحيث إن استراتيجية عبد الكريم في حرب الريف كانت مصدراً تجريبياً فيما بعد استلمه قواد ذوو أيديولوجية ماركسية في خوض حروبهم التحررية مثل ماو تسي تونغ وهو شي منه ، رغم الطبيعة الدينية الإسلامية لحرب عبد الكريم في المغرب .

وفى النهاية لا يمكن وضع «حرب الريف » ١٩٢٢ – ١٩٢١ ضمن نموذج أحادى فهل هى حرب تحررية فقط ؟ أم حرب قبلية فقط ؟ أم حرب تقليدية وفق تقنيتها ؟ أم ثورية ضمن هدفها النهائى بغض النظر عن طبيعتها القبلية الدينية ؟ إنها ذلك كله لأنها تمثل تقاطعاً أبتسيمولوجياً تاريخياً على مفترق التطور التقنى والأيديولوجي للحروب تحمل إرهاصاً مستقبلياً لتقسيم معرفي استراتيچي لحروب أخرى مثل الحروب التحررية اللاحقة ذات الأيديولوجيات العلمانية وذات الارتباط المنابقة المنابقة وبين المراحل السابقة لمعرفيتها الاستراتيچي من ناحية وبين المراحل السابقة لمعرفيتها الاستراتيچية .

مجموعة الأفكار والأساليب التقنية والتكتيكية الخاصة بوضع الخطة الناجحة لتحقيق هدف أساسى يتوخى مواجهة العدو وتحقيق الانتصار عليه وفق خطة مبرمجة وذات تكتيك منظم ومرن قابل للتغيرات الجزئية المستجيبة للضرورات العملياتية الطارئة داخل ساحة المعركة أو ميدان المواجهة ، من غير أن تكون هذه المرونة مؤثرة على الهدف الاستراتيچى الأساسى لخوض المعركة أو على المحاور الجوهرية في تقنية الحرب .

وتكون هذه المجموعة من الأفكار ، المشكلة المعتقد الاستراتيچى ، منبثقة من الإمكانيات المادية والتكنولوچية الموجودة عند الطرف الأول ومن تقويمه وتقديره لإمكانيات الطرف الثانى (العدو) التقنية ، والاقتصادية ، والخبرة العسكرية التي يتمتع بها قادته وجيشه ، ثم أيديولوچيته السياسية وطبيعة التكوين الجغرافي الإقليمي له .

ففيما يخص الحركات أو الحروب الثورية في بعض بلدان مجموعة العالم الثالث ، يكون الهدف الرئيسي على الأغلب هو التحرر من السيطرة الأجنبية وتحقيق الاستقلال الوطني .

ولذلك تقوم الحركات العسكرية في هذه البلدان بعمليات قياس ميداني للثقل العسكرى والسياسي للقوى المحتلة لتحديد مبدأ استراتيچي خاص بها ينبثق من هدفها الأيديولوچي الرئيسي، ويتفق عقلانياً مع إمكانياتها والأرضية الجغرافية ـ الاجتماعية (الجيوسسيولوچية) التي ستمارس فوقها فعاليتها العسكرية ، فتتخذ من حرب العصابات معتقداً استراتيچياً لها بكل ما يترتب على تقنيته العملياتية من تفاصيل ومناورات ، أو قد تتبع معتقد الحرب النظامية ، أو حرب الشوارع ، أو حرب الاستنزاف عن طريق مهاجمة القواعد العسكرية للدول المحتلة .

ويختلف المعتقد الاستراتيچى لدى الدولة عنه لدى المنظمات والجيوش الثورية ، فتتخذ بعض الدول من الردع معتقداً استراتيچيا لها ، وذلك عن طريق التفوق فى التسلح على الدولة الخصم بحيث تمنعها من القيام بأى عدوان دون أن تقرن هذا الردع بأى مواجهة عسكرية .

والمعتقد الاسترتيجي لأية دولة لا يكون ثابتاً وإنما يكون خاضعاً لحالات خاصة من التغير، وفقاً لعوامل عديدة ومتنوعة ، كالتطور التكنولوجي ، وتصاعد الإمكانية الاقتصادية أو تطور الطاقة

التسليحية للعدو، واتباعه لاستراتيجية جديدة في الحرب، والمقاومة والردع فمثلاً نرى أن المعتقد الاستراتيجي للولايات المتحدة كان قائماً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية (١٩٤٥) على الاستراتيجية المسماة بـ (توازن الرعب) أو ( الرعب المتوازن) ، ولم يتغير هذا المعتقد إلا في عام ١٩٨٢ ، فبعد أن كانت الولايات المتحدة تتوخى تصعيد كفاءتها العسكرية بالمستوى نفسه الموازى لكفاءة الاتحاد السوڤيتي ، أصبحت منذ العام ١٩٨٧ تعتمد على التفوق النووي على الاتحاد السوڤيتي عبر التطوير التقنى المتقدم لمواجهة الصواريخ النووية السوڤيتية . فإن (مبادرة الدفاع الاستراتيجي ) التى أعلنها الرئيس الأميركى رولاند ريغان القاضية بتدمير الصواريخ النووية السوڤيتية داخل الفضاء وقبل سقوطها على أهدافها في داخل الولايات المتحدة قد غيرت الموازين الاسترتيجية السابقة، فهذا المنحنى الجديد في المواجهة النووية ، ينجى الولايات المتحدة من خطر التدمير النووى السوڤيتى ، ويجعل أميركا قادرة على ضرب المراكز الاسترتيچية والمدنية المهمة داخل الاتحاد السوڤيتي دون التعرض إلى ردع نووي فعال ومُدمر من قبل الخصم . إن هذا التطور التقنى الهام في مجال الأسلحة النووية ، دفع الولايات المتحدة إلى تغيير معتقدها الاسترتيجي العسكرى مقترناً بميزاتها الاقتصادية التسليحية الخاصة بمثل هذا النوع من المواجهة النووية المتطورة ، وإن هذا المعتقد الاستراتيجي الجديد يرتبط جوهرياً وبالضرورة بتغيير الخطط العسكرية ومنظومات الدفاع والهجوم أي أنه طرح تصوراً جديداً للدفاع عن الأمن القومي ومواجهة التحدي العسكرى الأكثر أواوية المتأتى من الاتحاد السوڤيتي كخصم استراتيچي أول.

وقد فرض هذا الأسلوب المتقدم في تقنية الحرب النووية على الاتحاد السوڤيتي حتمية إعادة النظر بمعتقده الاستراتيچي السابق من أجل خلق منظومة نووية للدفاع والمهجوم باستطاعتها أن تمتلك فعالية متفوقة على التقدم الأمريكي في مجال الصواريخ النووية المعترضة ، وتحقق نوعاً جديداً من التوازن المرتكز على قدرة الطرفين على الردع النووي ، وتدمير العدو بالمستوى نفسه على الأقل أر التفوق عليه نووياً كهدف استراتيچي نهائي ، ولأجل أن يكون الاتحاد السوڤيتي في مستوى هذا الهدف ، فإن (مبادرة الدفاع الاستراتيچي ) التي أعلنها الرئيس ريغان تتطلب بأن يغير السوڤيات معتقدهم الاستراتيچي من ناحية طريقة تكوين منظوماته العسكرية النووية ، والميزانية الاقتصادية المخصصة لها ، والبرنامج السوڤياتي في مضمار الصناعة الحربية ، بحيث يستمر في مستوى التفوق النووي على الولايات المتحدة مع قدرته على تدمير المدن الأمريكية المهمة ، حتى في الحالة التي تكون فيها الولايات المتحدة مع قدرته على تدمير المدن الأمريكية المهمة ،

ولقد تطور مفهوم المعتقد الاستراتيجي من دلالته العسكرية المخصصة إلى دلالة سياسية،

فأصبح يقصد به أيضاً الأيديولوچية الفكرية الأكثر أهمية وتأثيراً داخل حدود جغرافية \_ سياسية ما (جيوبوليتيكية) ، بحيث تستطيع هذه الأيديولوچية التحكم بالواقع السياسى \_ الاجتماعي لبلد أو جماعة بشرية معينة ، وتلعب دوراً أساسياً في صياغة ضمير الجماعة أو فكرها الذي يواجه جماعة متحدية لها .

وكمثل على ذلك أن المعتقدات الاستراتيچية السياسية في الوطن العربي هي: الدين الإسلامي، والقومية العربية، ثم الماركسية، فإن هذه المعتقدات استراتيچية من حيث إنها توجه دينامية الصيرورة السياسية لمجتمعات هذه المنطقة الجغرافية \_ السياسية، وتجعل شرائح اجتماعية كثيرة تؤمن بأن إحدى هذه الأيديولوچيات الثلاث قادرة على تحقيق الأهداف الوطنية المأمولة، كل أيديولوچية حسب طريقتها الخاصة في الممارسة وحسب لغتها الخاصة في تحديد الأهداف العامة والأساسية مثل التحرر الوطني، وإقامة نظام يصون حرية وحقوق المواطن العربي، أو المسلم، أو الاشتراكي، ويحدد برنامجاً للتنمية والتطور داخل البلدان العربية ليحقق تقدمها، وفي هذه الحالة يغدو المعتقد الاستراتيچي هو الأيديولوچية الأكثر تأثيراً وهيمنة داخل الوحدة الاجتماعية التي يغدف إلى النهوض بشعوبها والتقدم نحو مرحلة متطورة.

هو تعبير أطلقه رئيس الوزراء الباكستانى نو الفقار على بوتو عام ١٩٧٩ ، ليصف به القنبلة النووية الباكستانية ومحاولة الباكستان أن تكون قوة نووية بمستوى الدول العظمى . وقد أطلق بوتو هذا التصريح بعد أن غدت القنبلة النووية سلاحاً تمتلكه القوى العظمى ، وبعض دول العالم الثالث ، مثل الهند العدوة التقليدية للباكستان ، وإسرائيل كذلك - حسب رأى بوتو ، وبالرغم من عدم تصريح قادتها بذلك - ، ولذلك فإن بوتو يؤمن بأن نجاح الباكستان في الحصول على قنبلة نووية هو كسب للعالم الإسلامي كله بما أن الباكستان دولة إسلامية . كتب نو الفقار على بوتو في كتابه المعروف «إذا قُتلتُ» IF I am assinated : «نحن نعرف بأن إسرائيل ودولة جنوب أفريقيا تمتلكان قدرة نووية كبيرة ، وأن الحضارات المسيحية واليهودية والهندوسية تمتلك هذه القدرة النووية أيضاً . ثم إن القوى الشيوعية العظمى (يقصد الاتحاد السوفييتي والصين) تمتلكها أيضاً ، بينما ظلت الحضارة الإسلامية تفتقر إلى القوة النووية ، لذلك فإن هذا الوضع ينبغي أن يتغير» .

إن بوتو لا يرى الباكستان إلا جزءاً من العالم الإسلامي بما فيه البلدان العربية ، ولهذا فإنه يعتبر امتلاك الباكستان للقنبلة النووية هو امتلاك الحضارة الإسلامية لها . فهو لا يفرق بين القوى الكبرى على أساس أيديولوچي سياسي بقدر ما يميزها على أسس دينية ، وذلك بسبب التحدى الهندى الذي يواجه الباكستان على أساس ديني ، والكتلة الوحيدة التي يسبغ بوتو عليها صفة سياسية وليست دينية هي الكتلة الشيوعية التي لا يصنفها ضمن المعسكر المسيحي أو اليهودي أو اليهودي أو المهندوسي ، ومن هنا فإن تعبير «القنبلة الإسلامية» يتجاوز نطاق البعد اللفظي السياسي أو الديني الأيديولوچي المحض ويتعداه إلى المجال الديني الحضاري الشامل للإسلام ، فالإسلام ليس دينا فقط بل هو كتلة حضارية في نظر بوتو لها ثقلها الدولي الذي عليها أن تؤديه بالدرجة الموازية لحجمها ، وهو بإطلاقه تعبير القنبلة الإسلامية، يهدف إلى توظيف القدرة الجغرافية — السياسية والعسكرية الاستراتيچية للعالم الإسلامية مضارياً ، ولا يرى بوتو وجود أية عقبة بإمكانها منع البلدان الإسلامية من امتلاك القنبلة الإسلامية» بمثابة الدعوة إلى المساواة ، وحق الدفاع عن النفس من قبل الشعوب الإسلامية ضد الشعوب ذات الانتماءات الدينية الاخرى . لقد كان

تصريح بوتو ذا أثر فعًال ومتجاوب بشكل كبير داخل البلدان الإسلامية . وكانت فكرة امتلاك القنبلة النووية همًا سياسيا يسيطر على ذهن بوتو منذ زمن طويل . فخلال فترة نشاطه السياسى الممتدة من العام ١٩٥٨ وحتى عام ١٩٧٧ كان دائم التأكيد على ضرورة امتلاك الباكستان للقنبلة النووية كحاجة أساسية على الصعيد السياسى والعسكرى والحضارى . فقد ركز كثيراً في كتابه «أسطورة الاستقلال» ، The myth of independan ، المنشور عام ١٩٦٩ ، على ضرورة امتلاك قوة نووية تخدم الباكستان استراتيچياً .

#### 4- الأنثروبولوچيا الاستراتيچية: Anthropologie Strategique

هي دراسة اعتمادات الوحدة الاجتماعية على النوعية الخاصة بها ، لطبيعة المنهج والخطة العسكرية وأهدافها ضمن عملية الحرب . لكن هذه الدراسة لا تعنى بالحاضر كما هو كزمن مباشر بل تأخذ بنظر اعتبارها التطورات الحاصلة داخل المسار التاريخي للجماعة في الفكر والتاكتيك العسكريين منذ الماضي وحتى الحاضر عبر التقصى العميق لمعتقداتها الدينية وتقاليدها الاجتماعية وما تتضمنه من روابط مع أسلوبها العسكري وفكرها الحربي .

وتتضمن مادة انتروبولوچيا الاستراتيچية موضوعات تقنية أخرى تستطيع أن تكون عبر تجمعها وتلاحمها العضوى فيما بينها جزءاً أساسياً من مادة الانثروبولوچيا الاستراتيچية . وهذه الموضوعات هى:التثاقف التكتيكي acculturation Tactique ، ثم السسيولوچيا الاستراتيچية ، والبسيكولوچيا الاستراتيچية .

إن هذه الفروع تكون مفهوماً واسعاً لانثروبولوچيا استراتيچية واسعة واكنها محددة، فهى لا تدخل أو تتداخل مع موضوع قريب منها هو أنثروبولوچيا الصراعات Confils أو النزاعات في مجال العلاقات الدولية الخاصة بالمجتمعات الصناعية، أو حتى تلك الصراعات التي تسم العلاقات في المجتمعات التي توصف بالبدائية، كما لا توجد علاقة بين الانثروبولوچيا الاستراتيچية وبين التأريخ السياسي الحروب، فالانثروبولوچيا الاستراتيچية تستطيع أن تتجسد وفق اتجاهين أساسيين: الأول اتجاه مفهومي تقني خاص بالعلم الاستراتيچي عبر وسائل العقلنة الاستراتيچية، ووفق نماذج عينية محددة. والاتجاه الثاني – مفهوم يأخذ بنظر الاعتبار الصراع مع الطرف الآخر بكل منظوماته السلوكية الثبوتية أو المتحركة على حد سواء متخذاً في هذا الصراع نقطة تحد لفحص الإمكانيات الذاتية الجماعة داخل حالة المواجهة مع الجماعة الأخرى، بما في ذلك إشكاليات التجهيزات والإعداد العسكري والنفسي الشامل في المعركة، ورصد التطورات الحاصلة في مسار الأسلوب الصراعي والمفهومي الحربي للجماعة عبر مراحل الانتقال التاريخي واقتران هذه التحولات بالتطورات والإمكانيات التقنية لدى الجماعة نفسها مراحل الانتقال التاريخي واقتران هذه التحولات بالتطورات والإمكانيات التقنية لدى الجماعة نفسها مقارنة بمراحل تطورها السابقة.

#### ه- تثاقف استراتیچی: Acculturation Strategique

فى الأساس تعنى مفردة تثاقف Acculturation Strategique عملية التأقلم الاجتماعي المرتبط بالتطور التصاعدي المستوى الثقافي الخاص بالمجموعة أو بالفرد المنتمي إليها، فهي عملية تراكمية ، كمياً ونوعياً ، لاكتساب المعلومات والخبرة الفكرية عبر التجربة العملية وتطوير المعرفة النظرية .

أما مفهوم التثاقف الاستراتيچى فيعنى التطور النظرى والعملى للجماعة فى مجال الحرب والفعاليات العسكرية واستفادة هذه الجماعة من خبرتها التقنية والتكنولوچية المتطورة، وارتباط هذه الخبرة المادية بتطور مفاهيم ومقاييس عملية المواجهة العسكرية مع عدو خارجى ، أخذة بنظر الاعتبار ما يمكن أن يطرحه أسلوب العدو وتفوقه فى المعركة من خبرات تجريبية ونظرية فى التطور المتدرج والمتقدم نحو الأفضل فى الرؤية والواقع الاستراتيچى لدى الجماعة . ويأتى هذا التثاقف الاستراتيچى عبر عاملين أساسيين : الأول خوض تجربة الحرب ، والثانى التصعيد المتوالى للقدرة العسكرية لدى الجماعة سواء فى مستواها التكنولوچى والتقنى العملياتى ، أو فى استخلاص التجربة الاستراتيچية النظرية عبر فعالية الحرب .

#### ٦- منطق استراتيچى «أو عقلانية استراتيچية» : Rationalite (ou) Logique Strategique

المنطق الاستراتيجى هو نظام أو نسق من التفكير الذى ينبثق عن عملية تقويم واقع جيوبوليتيكى - عسكرى ما ، لأجل الخروج بمعطيات بعضها ثابت والآخر متحول حسب تغيير طبيعة الوضع العسكرى تقنياً ، أو الوضع الجيوبوليتيكى بشكل جزئى ، وهذا النظام الفكرى قد يحتوى على جوانب تركيبية متناقضة مع بعضها ، ولكنها في التحامها الكلى النهائى تشكل هذا

النظام العام من المنطق . وهذا المنطق منبثق أساساً نتيجة لقياس وضبع جغرافي - سياسي -مسكرى ، يمتاز بجوانب أو معطيات ثابتة يمكن أن تفرز استنتاجات ثابتة وفق منطق محدد بنبثق عبر قياس هذا الواقع - الوضع ، ووفق المنطق المستنبط نرى أن هنالك شبيئًا ممكنا وآخر غس ممكن داخل أي واقع سياسي عسكري مقترنا بطبيعته الجيوسسيولوجية ونوعية الصراع العربي الإسرائيلي ، إن المنطق الاستراتيجي يرى بأن العرب في حالة امتلاكهم لقنبلة نووية لن يتورعوا عن استخدامها مباشرة ضد إسرائيل ، بما أن هذه القنبلة تستطيع أن تدمر إسرائيل . مع مراعاة تفكير العرب بتوفير حماية نووية داخل مدنهم الكبرى حرصاً على مواجهة أى ردع نووى إسرائيلي انتقامي مقابل ، وإن عدم توفر هذه الحماية ضد السلاح النووي الإسرائيلي سيكون هو العامل الوحيد الذي يجعل العرب قد يترددون باستعمال القنبلة النووية في حالة امتلاكهم لها. إن هذا المنطق مبنى على حقائق ثابتة هو حدة الصراع بين العرب وإسرائيل والطبيعة الحضارية له والجانب العسكري القائم على السباق العنيف في التسلح ورغبة العرب في الحصول على أكثر الأسلحة تطوراً وتقدماً لاستعمالها بلا تردد ضد إسرائيل ذات التسلح المتطور الموجه أساساً ضد العرب الذين يدركون ذلك . إن المنطق الاستراتيجي هنا هو استنباط حقائق ثابتة وفق مجريات الأمور التي يطرحها واقع جغرافي - سياسي - عسكري ، ووفق بنية هذه الموضوعة يمكن بناء منطق استراتيجي لمناطق چيوبوليتيكية - عسكرية من العالم ، مثل الحركات التحررية المسلحة في أمريكا اللاتينية، أو التواجد السوفياتي في أفغانستان ، أو الصراع الصيني - السوفياتي .... وما إلى ذلك .

#### ٧- منظومة استراتيچية «أو نظام استراتيچي» Systeme Strategique

هو نظام جغرافى سياسى مقترن بما يترتب عليه من أهمية عسكرية أو مصالح اقتصادية استراتيچية . وهذا النظام يتعلق بمجموعة من الدول تكون متجاورة أو متقاربة بالضرورة بحيث يغدو فى الإمكان استنباط معطى جغرافى – استراتيچى من خلال هذا التقارب الجغرافى والاشتراك بصفة چيوبوايتكية واحدة ، ويبنى هذا المعطى الجغرافى – الاستراتيچى على طبيعة التوافق أو التناقض المتحكم بعلاقات هذه الدول فيما بينها سواء على المستوى الايديولوچى أو الحضارى أو على صعيد المصالح الاقتصادية ، بحيث تفرز هذه العلاقات بالتالى توافقاً أو تتاقضاً عسكرياً بين

هذه المجموعة ، فعلى سبيل المثال يوجد في منطقة بلدان الشرق الأوسط نظام استراتيچي من وجهة النظر الأمريكية ، يتمثل في الحفاظ على الموازنات السائدة داخل هذه الرقعة الچيوبوليتيكية . فهي تمنع تصاعد الحركات اليسارية وحركات التحرر الوطني بالدرجة التي تضر بالهيمنة لحلفائها التقليديين والقوى المحافظة في هذه الرقعة ، وتشكل إسرائيل من جهة وإيران – في عهد الشاه من جهة أخرى القاعدة التحتية لطرفي النظام الاستراتيچي الأمريكي داخل هذا الموقع الچيوبوليتيكي ، كما تشكل الدول المحافظة والمحصورة بين هذين الطرفين أعمدة داخلية لثبوتية هذا النظام . كما أن تركيا هي النقطة المركزية ، أو مركز هذه المنظومة الاستراتيچية الأمريكية لأنها النظام الاستراتيچي هذا وربا الشرقية من ناحية أخرى. (تركيا) تقع في وضع يتوسط الاتحاد السوفيتي من ناحية ودول أوربا الشرقية من ناحية أخرى. فالنظام الاستراتيچي هذا التوازن العسكري والسياسي داخل هذه الرقعة وداخل المنطقة المحيطة بها والحفاظ على هذا التوازن العسكري والسياسي داخل هذه الرقعة وداخل المنطقة المحيطة بها والمؤثرة على أمنها القومي أو مصلحتها الاستراتيچية العامة . فإن النظام الاستراتيچي الغربي والمؤثرة على أمنها القومي أو مصلحتها الاستراتيچية العامة . فإن النظام الاستراتيچي الغربي حالة المواجهة مع الاتحاد السوفيتي ، ليست المواجهة العسكرية فحسب ، بل المواجهات السياسية حالة المواجهة مع الاتحاد السوفيتي ، ليست المواجهة العسكرية فحسب ، بل المواجهات السياسية والاقتصادية وغيرها .

#### Matieres Strategiques

٨- مواد استراتيچية

هى المواد الأولية التى تشكل مصادر للطاقة والتى تمتلك أثراً فعالاً على القدرة الاقتصادية والعسكرية للدولة فى حالة السلم ، بشكل عام ، وفى حالة الحرب بشكل خاص والتى من خواصها أن تكون مواداً لا يمكن الاستعاضة عنها أو خلقها بطرق كيمياوية أو فزيائية صناعية ، بل يتم الحصول عليها عن طريق التعدين لكونها مواداً خاماً ومصدراً للطاقة فى وقت واحد . فتقوم الحكومات المستفيدة منها بشراء كميات كبيرة من هذه المواد تقوق طاقة احتياجها الاستهلاكى لتخزينها بكميات هائلة تحسباً لارتفاع سعر هذه المواد أو شحتها الطبيعية فى المستقبل ، أو تعذر الحصول عليها لأسباب عسكرية فى حالة الحرب ، وهذا الخزين لمصدر الطاقة الخام يسمى مادة استراتيجية أو مواد استراتيجية أو مواد استراتيجية .

#### مراجع القصل الاول

- 1- ARon, Raymond: "
- 2- Beaufre, general Andre: "Crises et guerres", ed, press de la Cite. Paris 1974.
- 3- Beaufre, general Andre: "Dissuasion et strategie". ed, A. Colin, Paris 1964.
- 4-Beaufre, general Andre: La guerre revolutionaire; les formes nouvelle de la guerre".ed, Fayard, Paris 1972.
- 5- Beaufre, general Andre: "Introduction a la strategie" ed.A. Colin, Paris 1965.
- 6- Beaufre, general Andre:" Memoire, 1920 1940 1945". ed, press de la Cite, Plon. Paris 1965.
- 7- Beaufre, general Andre: "Strategie et l'action ", ed,
- 8- Beaufre: "Strategie pour demain; les proplemes militaires de la guerre moderne". ed. Plon. Paris 1972.
- 9- Charnay, Jean Paul: "Essai general de strategie" ed, champ libre, Paris 1973.
- 10- Charnay, Jean Paul: "Technique et geosociologie; Guerre du Rif, le Nucleaire en Orient". ed, Anthropos. Paris 1984.
- 11- Clausiwitz: "De la guerre ", traduction integral par Denis Naville. ed, les editions de minuit, Paris 1955.
- 12- Glucksmann: "Les discours de la guerre", ed, L'HERNE, (10/18), Paris 1974.
- 13- Guibert: "Strategiques", ed de l'herne. Paris 1977.
- 14-Jervis, Robert:" Perception and misperception in international politics:, ed, Princeton University press. Princeton, 1976.
- 15- Liddell Hart, B.H: "History of the first World War". ed. Cassell,

- London 1970.
- 16- Liddell Hart, B.H: "Memoire", Traduit de l'anglais par Jean-Paul Constautin, ed Fayard Paris 1970.
- 17- Liddell Hart: "The Red Army 1981 to 1945, The Soviet Army 1964 to the present: ed, Harcourt Brace and Company, New York 1956.
- 18- Mao Tse-Toung: "Ecrits militaires", Editions en langues etrangeres. Premiere edition de poche. Pekin 1969.
- 19- Palmer, Bruce: "Grand strategy for the 1980s". Washington, DC: American Enterprise institute for public policy Research. 1978.
- 20- Pauker (Guy J.): "Military implications of a possible word order crisis in the 1980s". ed, Santaa Monica, The Rand Corporation. R-2003-AF, November 1977.
- 21- Synder, Glenn H. and Diesing, P: "Conflict Among Nations, Bargaining, Decision making and system structure in international crises".ed, Priceton University Press. Princeton 1977.
- 22- SUN TZU: "L'art de la guerre". Traduit de l'anglais par Francis Wang. éd, Flammarion, Pris 1972.
- 23- SWINSON, A.: "Singapour, Foudroyante victoire Japonaise". éd Mara bout. Paris 1971.
- 24- VAN CLEAVE (WILLIAM) and SCOTT THOMPSON "Strategic options for the early Eigthies, what can be done?". éd, N.Y National strategic information centre, 1979.

- ٢٥ تروتسكى ليون: «مختارات من الكتابات العسكرية» تعريب أكرم ديري ، والمقدم الهيثم الأيوبي ، دار الطليعة ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٧١ .
- ٢٦- لينين ، ف ، أ : «نصوص حول المسائل العسكرية» ، تعريب المقدم الهيثم الأيوبي ، دار الطليعة . بيروت . الطبعة الاولى ١٩٧٧ .
- ۲۷ ما تسي تونغ: «مؤلفات مختارة» . دار النشر باللغة الأجنبية ، بكين ، الجزء الأول، الطبعة الأولى بكين ١٩٦٨ . الجزء الثانى الطبعة الأولى بكين ١٩٦٩ . الجزء الثالث ، الطبعة الأولى بكين ١٩٧٠ . الجزء الرابع ، الطبعة الأولى بكين ١٩٧٧ .
- ٢٨ مجموعة من الكتّاب السوفيات: «لينين والعلم العسكرى» . دار الفارابي . بيروت ١٩٧٣ .
  ٢٩ موريز ، إيريك: «مدخل إلى التاريخ العسكرى» ، تعريب أكرم ديري والمقدم الهيثم الأيوبي .
  المؤسسة العربية الدراسات والنشر . بيروت الطبعة الثانية ١٩٧٩ .

الفصل الثاني

جان بول شارنیه مبادیء استراتیچیة عربیة \*

نُشرِت في مجلة «المستقبل العربي» ، يصدرها مركز دراسات الرحدة العربية ، بيروت العدد ٨٢ ، كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٥ .

هذل عالم الاجتماع الفرنسى جان بول شارنيه إلى حقل التفكير الاستراتيچى بدءاً من عام ١٩٧٧ ، عندما أصدر كتابه الهام «بحث عام فى الاستراتيچية» \* ، الذى يعتبر أول تنظير فلسفى شامل وبقيق لمفهوم الاستراتيچية ، بعد أن كانت كتابات الجنرال بوڤر حول الموضوع ، وخاصة مؤلفه «مقدمة الإستراتيچية» ، تنحصرفى المجال العسكرى من جهة ، وتغيب عنها غاية نهائية هى إيجاد حدود لفلسفة علمية تنصب فيها الدلالة النظرية لمفهوم استراتيچى من جهة أخرى – دلالة نظرية ضمن الممارسة العملياتية العسكرية أو المعتقدية الأيديولوچية – إن هذا التحديد الدقيق لدلالة الاستراتيچية – دلالة أحادية ذات بنية تعددية – ظهر فى الفكر الاستراتيچي الحديث ، لأول مرة ، مع كتاب شارئيه الآنف الذكر ، فَطبُقُ تصور فلسفى علمي شامل، درس شارئيه المفردة التقنية «استراتيچيا» كما هي مطبقة ومتجسدة في الفعالية التناسقية للتفكير ، مع الارتباط بجذرية منشأها العسكرى ، قبل تشعباتها المختلطة آنياً مع المسار التطوري للمفهوم الاستراتيچي .. وحتى اتصاليته العامة بفروع معرفية أخرى

ولأصل التحديد العلمى -- فلسفياً - لمحتوى دقيق تكون القاعدة العامة لمفردة «استراتيچيا» يضع شارنيه المفهوم ضمن تعريفه: بأن حدية أبعاد الهدف العام لكل غاية جزئية متعلقة بالمجموع هى العنصر المحورى للتخطيط المبنى شموليا لبلوغ مردوداته النهائية . وضمن الثنايا الجزئية لمراحل بلوغ الهدف المتسع تنبثق سمات عامة مشتركة المواصفات في مظاهرها الخارجية ، ومكملة لبعضها في بنيتها الداخلية الناتجة لوظيفة موحدة منبثقة عن المواصفات المرحلية من ناحية، وعن الهدف الأخير من ناحية أخرى ، متراكمة حول محور عقلاني مسترسل ، مكونة المفهوم الاستراتيچي لنقطة هادفة ما ، في حركتها الغائية باتجاه نقطة نهائية أخرى ، تعتبر نهائيتها نسبية بسبب ارتباط نهائية الهدف بتدرج زمكاني ما ، إلا أنها في النهاية تُتُمم وضعها في نقطة مركزة واحدة قد توّلد فعل الانتقال إلى نقطة أخرى

<sup>\*</sup>Jean-Paul CHARNAY : (Essai general de Straegie) Edition Cha mp libre . paris1973

بعد ترسيخها في موضعها الأول وتيقنها من الارتكاز فيه بكونه حقيقة ماضية مقترنة بهدف مستقبلي فتمكّن من الانسياق اللاحق للنقطة المرحلية التي غدت بديهية الحضور . هذا من ناحية التعريف العام لمفردة «استراتيچيا» كرؤية بدئية شاملة للوصول إلى الهدف قبل تحوّل هذه الرؤية إلى فعل منظم ومتراتب زمانياً وتقاربياً من مرحلة التحقق .

من هذا التصور العام ، يشرع جان -- بول شارنيه بفرعيات اكتسبت أهميتها بفعل مسار التاريخ ، منذ العلائق البسيطة والمعتقدات المباشرة إلى العلاقات المتراكبة المعقدة والأيديواوچيات الأكثر نضوحاً في محتوباتها أو في تخطيطاتها من أجل محو الأيديولوجية النقيض ، أو نفي الآخر من أجل البنية العامة للإنا في حدودها الفكرية الجامعة . فالاستراتيجية في الفعل العملياتي العسكري وتقدم هذا الفعل طرديا عبر الزمن جعلها تكتسب جوهر الضرورة العلمية المفروضة على الفكر لأن يمارسها نظريا قبل الدخول إلى ميدان التنفيذ . وتطورت هذه الضرورة العلمية باتجاه مجالها العسكري من جهة ، لارتباطها بالتطور التقنى والآلي السريع ، ثم لتطور الأيديولوجيات والمعتقدات السياسية التي التزمت خطة عمل ممنهجة (استراتيجية) في ديناميتها العملية داخل الواقع ، أو خطة عمل ممنهجة (استراتيجية) في تشييدها الفكري وأثره في الأرضية الاجتماعية أو الحضارية التي تمارس فعلها التأثيري في داخلها . من هنا صدرت التفرعات التقنية الدقيقة لمفهوم «استراتيجيا» نفسه بحيث لن تعد فقط خطة عمل نظرية في لحظة استباق على التنفيذ بل توجب انبثاق دراسات أخرى لحتميات ظهرت مع العصر الحديث مثل: المعتقدات الاستراتيجية ، الحركية العامة للاستراتيجية ، الأبستيمولوجيا الاستراتيجية ، العقلنة الاستراتيجية ، الديناميكية الاستراتيجية ، استراتيجية الردع ، استراتيجية الردع النوري ، استراتيجية الثورات ، استراتيجيات التحرر من الاستعمار ، التناقضات المجتمعية - الاستراتيجية .... ، وبعد هذا البناء المنظوري المتكامل للاستراتيجية كقاعدة تصورية ذات ركائز علمية ومنهجية دقيقة ينتقل شارنية إلى مجالات أكثر تخصصاً ، فلكونه عالماً اجتماعياً قام بدراسات سسبولوجية ، نظرية وميدانية ، للمجتمعات العربية والإسلامية ، فإنه نقل مجال أبحاثه الاستراتيجية التطبيقية باتجاه العالم العربي والإسلامي ، وشرع في دراسة الخطة والاتجاه الاستراتيجي لهذه الرقعة الجغرافية السياسية من العالم متخذاً من مواقف السلم والحرب وما يتعلق بهما من نصوص وأدبيات سياسية وعسكرية ، عينة أساسية لاستخلاص خط التطور «المعرفي» والـ«استراتيجي» لمجتمعات هذه البلدان وسبط كل التابوات والمثيواوجيات أو الأيديواوجيات الدينية أو العلمانية الحديثة ، وكذلك موقفها المتطور من التكنوارچيا التى أمست الدعامة الأولى لمشروعها الخاص ببناء جيوش حديثة تساعد - في نظر

سياسى هذه البلدان — على استكمال عملية تحررها وتقدمها . وفي هذا الصدد أصدر جان بول شارنيه أول دراسة ذات منظور استراتيچي لبلدان العالم العربي والعالم الإسلامي وخاصة رقعة الشرق الأوسط هي «التقنية والجغرافية الاجتماعية من حرب الريف، إلى الطاقة النووية في الشرق»\* ثم تبعها بدراسة موسعة أخرى تتناول العالم العربي والإسلامي من منظور استراتيچي مخالف منهجياً للدراسة الأولى هي «مباديء الاستراتيچية العربية» التي صدرت في كتاب ضخم أخيراً ، ولعرض هذا البحث الشديد الأهمية ينبغي أولاً إلقاء بعض الضوء على الفارق المنهجي بين هذين الكتابين من ناحية طبيعة وظيفة كل منهما تجاه فهم الواقع العربي الإسلامي استراتيچياً وسسيولوچياً ، أو بالأحرى توضيح الطبيعة الفكرية لكتاب «التقنية والجغرافية الاجتماعية» قبل التوغل في دراسة «مباديء الاستراتيچية العربية» .

إن كتاب «التقنية والجغرافية الاجتماعية» هو كتاب يحمل في مجموعه منظوراً غربيا إلى واقع تطورات الاحداث السياسية في العالم العربي والإسلامي الحديث والمعاصر ، لكن غربية المنظور تعنى منهجية صارمة تتوخى سستمة عناصر موضوعها عقلانيا وبمعزل عن الانغماس في اتجاه أيديولوچي يواكب منظورها ، وغربية الرؤية أيضاً لا تعنى خارجيتها بقدر ما تدلل على منهجها المتقدم والجديد في دراسة التاريخ العربي – الإسلامي دراسة استراتيچية الأولى من نوعها بعيدا عن «المناهج» التاريخية المتفشية في جامعات البلدان العربية وعند «المؤرخين» العرب . ففي الكتاب تزاوج بين المقياس الاستراتيچي كرؤية ، والأداة السسيولوچية السياسية المتداخلة بدورها مع المصوصية الجيوبوليتيكية للواقع المدوس . إن هذا التراكب بين عناصر القحص النظري هو من المصوصية الجيوبوليتيكية للواقع المدوس . إن هذا التراكب بين عناصر القحص النظري مو من المصورات التي يتطلبها العلم الاستراتيچي المعاصر والتي بلغها في تطوره التقني والمنهجي مؤخراً وأسهم في تقديم فهم استراتيچي لديناميات تاريخ المنطقة ولحركية هذا التاريخ . بمعني أنه والإسلامي في تقديم فهم استراتيچي لديناميات تاريخ المنطقة ولحركية هذا التاريخ . بمعني أنه يبتعد عن السياق الكرونولوچي التقليدي ويتجه نحو بنية تفكيكية للزمن وفق صياغة أخرى للوحدات التاريخية تتلائم ومنهجية السسيولوچيا الاستراتيچية التي تأخذ بنظر الاعتبار الاحداث التاريخية على أنها وقائع ، تقوم بتفكيكها لمصلحة منظورها الخاص حيث يمسي الحدث معطي ذا دلالة علمية لقية .

, Jean-Paul Charnay "Technique et geosocialogie , la guerre du Rif Le Nucleaire en Oriont ", edition anthropos . paris 1984

أما في الكتاب الثاني - موضوع هذا المقال - «مبادىء الاستراتيچية العربية» \* فهو يسير في المجال الاستراتيجي نفسه لكنه «نقيض» للكتاب الأول من ناحية مصدر تسلسل تكوين الرؤية النهائية، أي لا توجد نظرة غربية خارجية تسهم في أساسية نصه رغم اتباعه لمنهجية علم الاستراتيجية نفسه غير أن جانب الانطلاق والمعالجة يختلف عن أرضية الانطلاق في الكتاب الأول. ف «مبادىء الاستراتيجية العربية» هو محاولة لاستخراج فكر استراتيجي للعالم العربي والإسلامي عبر النتاج الحضارى لهذا العالم مجسدا بكتاباته السياسية والأدبية والفلسفية والقانونية العامة إضافة إلى الخطب السياسية للزعماء الذين لعبوا دوراً حساساً وتوجيهياً في بعض بلدانه . فالمنظور الاستراتيچي هذا يتأتى وينبع من فكر العالم العربي الإسلامي نفسه فهو منظور داخلي يصنع نفسه بنفسه ، وميزة الكتاب الهامة متأتية من عملية تصنيف النصوص العربية والفارسية أو في اللغات الأخرى للعالم الإسلامي بعد ترجمتها إلى الفرنسية ، وفيما عدا مقدمة الكتاب لا يوجد أى تعليق على النصوص عند إيرادها وفق تنظيم منهجى يتوخى إبراز تجسيد جوانب تكمالية متتالية لموقف استراتيچي عام ، ونستطيع بوجه ما اعتبار عنوان الفصل ، الذي تُدرج ضمنه النصوص ، تعاليق ، بيد أن هذا العنوان ياتي محايداً على الأغلب إلى الدرجة التي لا تتبع إمكانية عنوان آخر بمعزل عن المعطى النهائي للنصوص المندرجة داخل الفصل بحيث إنها تغرز العنوان وتكوّنه في أذهاننا فلا تترك إمكانية ثانية لعنوان آخر يتطابق مع الاتجاه الذي تسير فيه أو مع بنيتها الغائية ،

فى مقدمة الكتاب يقوم جان — بول شارنيه بوضع باناروما عامة لم «استراتيچية» الحرب العربية، كما اكتشفها فى النصوص المتواجدة الآن عبر فترات تاريخية عديدة تمتد فى قدمها إلى ما قبل ظهور الإسلام وتتمثل فى البداية فى قصائد المعلقات التى صورت نزعة الحرب والصراع القبلى كفعل مبرر بعامل العرق والعنصر والاعتزاز بالقبيلة كدوافع معنوية أساسية الفعالية القتالية، فى حين تبدو هذه الاستراتيچية ـ الدافع ، قد تطورت فى عهد الرسول والخلفاء الراشدين عندما أصبح القتال بنصوص قرآنية وبدوافع أخلاقية دينية عميقة لم يتغير جوهرها الإلهى عبر العهود التالية الدولة الإسلامية ، فمنذ حرب الفتوحات ومروراً بالحروب الصليبية ثم المرابطين وحتى الوقت الحاضر لم تفقد الحروب فى العالم العربى الإسلامي التبرير الديني كحافز أساسي لقيامها وإن

\*Jean -paul Charnay: "Principes du strategie arabe "Classiques du la strategie . ed,l'herne . Paris1984

كانت قوة ظهور هذا الحافز رسمياً تتفاوت كمياً وليس نوعياً لأنه متواجد عمقيًا في الفعل القتالي العربي على الدوام .

إن النصوص الفقهية الإسلامية أعارت للحرب أهمية كبيرة باعتبارها عملية قتل مقدسة إذا كانت هذه الحرب بدافع دينى ، وجعل الفقهاء من الشهادة أسمى مراحل التضحية والتقرب من الله والطريق الوحيد للدخول إلى الجنة إذا كانت دفاعاً عن الاسلام . وعبر إيراده لنصوص قرآنية وققهية متعددة المذاهب يرى شارنيه ان القتال قد أمسى مقننا بدقة ضمن الشرع الاسلامي والقوانين الدينية كما تتجلى في الفقه الإسلامي كمصدر لها . وضمن الهيمنة العامة للرؤية الدينية كتبرير شرعى الحرب ، نرى خطوطاً رئيسية تحدد خصوصية «الفكر العسكرى» ورؤية للحرب كفعل مرتبط بالوجود الحياتي للمجموعة العربية الإسلامية : إن الحرب دعمت على الدوام بنصوص شفهية (تحولت إلى كتابية بعد ذلك عبر عملية التدوين) ، أو كتابية مباشرة . وهذه النصوص مختلفة في طبيعة انتمائها التعبيري ، فهي نصوص شعرية ، أو أدبية نثرية ، فقهية ، فلسفية ، قانونية تشريعية ، تاريخية ، سياسية .....

والحرب لم تكن أبداً مناقضة أو معارضة للشريعة الإسلامية ، أو للتقاليد العربية القديمة قبل الإسلام ، وكانت الحرب تعنى على الدوام بحثاً فردياً عن الطريق الديني الصحيح من خلال المساهمة في عمل إيجابي جماعي هو المعركة من أجل انتصار اسم الله وشريعته ،

وبعد هذه الجنور التأصلية ، اتخذت أبعاد الحرب كدعامة في البناء الاجتماعي ، بالتطور عبر المراحل اللاحقة في التاريخ العربي الإسلامي ، فارتبط الدافع الديني بالتكوين «الطبقي» لشرائح المجتمع على صعيد البناء الاقتصادي أو العرقي : نبالة النسب وشرفيته ، فداخل الجيش الإسلامي كان للشريحة التي اصطلح على تسميتها بـ «طبقة » الفتيان دوراً في العملية القتالية ، مختلفاً عن الدور الذي تحتله طبقة الاشراف ـ عن طريق الثروة أو النسب أو الاثنين معاً ـ داخل الجيش وعملية القتال ، ففي الحروب الصليبية مثلاً كانت الطبقة العربية النسب تحتل صنف الخيالة وليس صنف المشاة وصنف الخيالة ... أي الفرسان .. هو العامل الأكثر أهمية في الفعل القتالي لأنه صنف ضمارب وعلى قوته وعدده وعدته يتوقف كسب المعركة ، وصنف الخيالة في الجيوش الإسلامية يقابل معنف الفرسان في الجيوش الأوربية أثناء الحروب الصليبية ، لأن الفرسان أو الخيالة الأوربية كانوا يمثلون الطبقة النبيلة في المجتمع المسيحي في القرون الوسطى ، وكانت النبالة وطبقة الأشراف في يمثلون الطبقة الابتزام ، ولكن عندما برز صلاح الدين الأيوبي كأهم قائد في الجيوش الإسلامية أثناء دينية وسلوكية دينية عائية الالتزام ، ولكن عندما برز صلاح الدين الأيوبي كأهم قائد في الجيوش الإسلامية أثناء الدين الأيوبي كأهم قائد في الجيوش الإسلامية أثناء وينية عائية الالتزام ، ولكن عندما برز صلاح الدين الأيوبي كأهم قائد في الجيوش الإسلامية أثناء

الحرب الصليبية ، فانه قد حطم قاعدة أو عرفاً بكون الطبقة النبيلة في الجيش متوقفة على نسبها العربي، الأن صلاح الدين كان من اصل نبيل كردي ، ولم يكن عربياً ، كذلك برز الكثير من الأبطال القرسان في الحروب الصليبية من أصول تركية وشركسية نبيلة وإسلامية ، فتغير المقياس المتعارف عليه في نبالة طبقة الخيالة في الحرب فلم تعد النبالة محصورة بالأصل العربي النبيل بل بالأصول النبيلة الأخرى غير العربية على أن تكون ذات التزام إسلامي عميق يؤهلها للقيام بالجزء الأكبر من العملية القتالية ( في صنف الخيالة ) دفاعاً عن الإسلام ، بتدرج هذه المتطلبات الدينية - الحربية نشئات الطبقة الأرستقراطية العسكرية داخل المجتمع العربي الإسلامي ، وأمست طبقة متفتحة عرقياً غير أنها تعتبر الالتزام بالإسلام هو المقياس لنبالتها علاوة على انتمائها العائلي ، ويربط شارنية بين الفارس الخيال وبين أعمق التقاليد الدينية ورعاً مثل التصوف ، ويورد بعض الأمثلة المتجلية في سيرة بعض القديسين في الإسلام مثل الحلاج الذي شوهد بعد موته ـ كما تقول إحدى روابات المثيولوجيا الدينية ـ يركب فرساً ويريدي لباس فارس خيال ويحمل رمحاً ، والاختيار الاستراتيجي لهذه الرواية بدلل على العلاقة العضوية بين الطبقة العسكرية الأكثر قتالية واستبسالاً بين أعمق حالات التدين والورع متمثلة بالتصوف الشيعي في الإسلام. ثم يعقد علاقة ، وفق التحليل الاستراتيجي نفسه ، بني طبيعة السلاح المستعمل والبعد الرمزي الديني له ، فالرمح سلاح مقدس ولذلك يحمله الفارس ويقاتل به علاوة على السيف، فالآلة الحربية هنا جزء من نبالة الطبقة في مدى إخلاصها وتجسيدها اروحية الإسلام ، وجزء أساسى من حقيقة الدين وقيمته الرمزية والروحية ، فالرمح هو السلاح الذي استخدم لرفع المساحف في معركة صفين لإعلان طلب إيقاف القتال والجنوح إلى المفاوضات السلمية والهدنة ، وهذا الرمز (الرمح + المصحف) كان كفيلاً بإيقاف القتال من قبل الجانب المنتصر والرضوخ إلى مطلب الجانب الذي أوشك على فقدان المعركة نهائياً.

هنا تتيقن بأن الطاقة الروحية للذين الإسلامي لا تقنن القتال كفعل الهي فحسب ، بل تقهم بترميز أدواته المادية أيضاً وتضبفي طبيعة ذهنية خاصة التعامل معها .

وأهمية السلاح كهيئة معنوية لا تتوقف عند ارتباطها المباشر بالدلالة الدينية بل تتجاوزها إلى الطبقة الاجتماعية ومكانتها حسب التراتب الاقتصادى الذى لم يرق فى ذلك الوقت الى بلوغ صفة طبقة بمعناها المحدد حديثاً ، وإنما فئة أجتماعية تمتلك مواصفاتها الخاصة داخل البناء العام للمجموعة الحضارية ، ثم تمتد هذه الدلالة إلى عمق الالتزام بين الطبقة ــ الفئة والدين الإسلامى متمثلاً في درجة ورعها وتقواها .

هذا ما يتعلق بالحرب كنضال جماعي له خلفيته الأخلاقية والروحية ، أما فيما يتعلق بالنضال

والموت الفردى متمثلاً بالفدائى الذى يضحى بحياته فى الظل ويمارس موته المتوحد فى العزاة الاختيارية ، فإن شارنيه يأخذ الفدائى الفلسطينى كحالة من استراتيجيات الحرب العربية ويقول بأن الفدائى هو الذى يمارس « الإرهاب » ، ويضع شارنيه كلمة إرهاب بين قوسين للتدليل على الموقف الغربى من العمل الفدائى الفلسطينى . فإن مثل هذا الموت له مرجعيته الشرعية فى الإسلام أيضاً بالاستناد إلى مصادره الأولى أو نصوصه الفقهية التفسيرية ، فالإسلام يجيز للفدائى عمله العنفى بشرط ألا يكون هذا العنف موجه ضد المسلمين . إن المقياس الدينى الشامل هنا ، قادر على إعطائنا تصوراً أولياً لما سيكون عليه الفكر الاستراتيجى العربى كفكر غير منفصل عن الدين كمرجم تبريري لديناميته .

يتطرق شارنيه أيضاً إلى موقف الإسلام من الإرهابيين الفرديين الذين يدينهم ويكفرهم ، مثل بعض الخوارج الذين مارسوا الإرهاب ضد الخلفاء الراشدين أوضد بعض الشخصيات لإسلامية الكبيرة ، مثل الخارجي عبد الرحمن بن ملجم الذي اغتال الإمام على ابن أبي طالب ، وهم يختلفون من الارهابيين الذين تحركوا بدافع إسلامي واغتالوا الرئيس المصري أنور السادات فمثل هؤلاء « الإرهابيين » الفرديين يبرر الإسلام فعاليتهم العنيفة بسبب استنادها إلى دوافع دينية لتصفية شخص يتناقض وجوده في السلطة السياسية مع مصلحة الدين الإسلامي ، من هنا كان الدافع الديني هو العامل الأساسي في تحكمه في الاتجاه الاستراتيجي في الوطن العربي ، لأن الدافع العربي قبل الاسلام لم يبن حافزاً استراتيجياً منطلقاً من العرق والقبيلة بالأهمية نفسها التي مثلها الإسلام منطلقاً من خلفية نصرة الدين وإعلاء كلمة الله . فلم تكن الحرب في الإسلام حرباً بالمعنى العسكرى المجرد والمحايد ، بل كانت فعلاً عنيفاً مقدساً جسدته كلمة « الجهاد » ، إن الجهاد كعصب حيوى في النص القرآني والسنة والمؤلفات الفقهية ، شكّل نواة « الاستراتيچية » العربية ، وهو النقطة التي ركز عليها چان بول شارنيه في كتابه واهتم بإبرازها عبر كل النصوص والأدبيات المختارة للتدليل على تواجدها الاستمرارى منذ العهود الأولى للإسلام وحتى وقتنا الحاضر باعتبارها حافزاً منطقياً للحرب يتجلى عبر تشكيلات تعددية متباينة داخل الحركية العسكرية أو النضالية في التاريخ العربي . ويرى شارنيه في الجهاد مفهوماً حضارياً خصوصياً ينعكس في الممارسة « الاستراتيجية » للعالم العربي عموماً ويمتلك دلالات خمسا اكتسبها خلال حضوره التاريخي الدائم كهدف وحافز للعملية القتالية هي:

١ ـ دلالة سيولوجية ، بتنظيمه للعنف داخل المجتمع المحارب

٢ ـ دلالة طقوسية ، ولأن الجهاد يتخذ شكل طقس ديني هام مثل الصلاة والصيام ، بل أكثر

#### أهمية منها في حالات معينة.

- ٣ ـ دلالة أخروية ، أي ما يتعلق بمعتقدات يوم القيامة وما بعد الموت .
- ٤ ــ دلالة ثيواوجية فقهية تقر بأن الجهاد يحقق ضرباً من إعادة التوازن السياسي والاقتصادي
  والاجتماعي داخل الوحدة الاجتماعية الإسلامية
- ه ـ دلالة جيوبوليتيكية ، تلعب دوراً هاماً في تحديد المجال الجغرافي للفعالية السياسية
  والمعتقدية للإسلام كوضع وهيمنة دويلية داخل رقعة أرضية ما .

لم تتوقف هذه الدلالات الشاملة للجهاد عند الحدود الكلاسيكية للمفهوم بل اكتسبت اتساعاً وتعقيداً عبر الزمن ، حتى أن استخدامه من قبل الأنظمة السياسية العربية المعاصرة أخذ يعنى التطور التقنى والعمرانى ومواصلة حركة التحرر الوطنى ، فقد ظل الجهاد من ناحية محتواه العام أساساً منحصراً ضمن الحدود الدينية كأصل ومنبع له ، بيد أن المفردة فى تفرعاتها وحركية المضامين المضافة إلى دلالالتها المعاصرة امتدت لتكون ضرباً من التوفيق بين الأيديولوجيات السياسية المعاصرة وبين الإسلام كأساس تراثى المجتمعات العربية ثم أن الجهاد فى اتساع مفهومه المعاصر اقترب ، بل تطابق فى بعض الأحيان ، مع مفردة الثورة كمفهوم سياسى معاصر أن الداد استخدامها اعتباراً من قيام الثورة الفرنسية فى القرن الثامن عشر ثم أضحت وصفاً مواكباً الزداد استخدامها اعتباراً من قيام الثورة الفرنسية فى القرن الثامن عشر ثم أضحت وصفاً مواكباً لغليانات شعبية أخرى ضد السلطات القائمة . وعندما دخلت القاموس السياسى العربى كانت تقتصر فى البداية على التنظيمات الماركسية خاصة أن الحركات والتنظيمات اليسارية عامة ، ثم أمست أكثر استخداماً فى وصف الانقلابات العسكرية القومية ضد الانظمة الملكية ، وباندلاع الثورة الفاسطينية وانبثاق حركة المقاومة المسلحة للشعب الفلسطينية وانبثاق حركة المقاومة المسلحة الشعب الفلسطينية وانبثاق حركة المقاومة المسلحة الشعب الفلسطينية فى إيران .

إضافة إلى هذا الرصد التطورى لمفهوم الجهاد يقوم جان ــ بول شارنيه بنمط آخر من الرصد لهذا المفهوم ينحصر في بعدين: الأول تاريخي زمني والثاني ديني أصولي من ناحية اقترابه أو ابتعاده عن المنظور الإسلامي كما هو مجسد في القرآن و السنة والأحاديث النبوية والفقه، ثم كممارسة حدثية واقعية داخل التاريخ الإسلامي، وزمنياً يرصد التواصلية التي لم تنقطع الجهاد كدينامية تحرك كل شيء منذ فترة الخلفاء الراشدين ومروراً بكل الصراعات بين الاتجاهات والمذاهب الإسلامية المختلفة وحتى الحركة المهدية في السودان في القرن التاسم عشر، والثورة الإسلامية

فى إيران ، فالجهاد .... هذا المسار التاريخي كان الأرضية الأساسية لبناء كل استراتيجيات الحرب والتنظيمات والحركات السياسية والعنفية .

بعد هذه المقدمة النظرية التى شيدها شارنيه على دراسة ميدانية للنصوص وحركيات الصراعات العسكرية والنضالية داخل العالم العربى قام بإعطاء مسارها الدلالى الواقعى عبر مئات النصوص المجموعة في الكتاب والتي تم اختيارها بدقة متناهية بعد قراءة واسعة ومتنوعة المجالات للتراث العربي الإسلامي منذ شعر المعلقات حتى خطابات الإمام الخميني والرئيسين جمال عبد الناصر ومعمر القذافي.

خضعت عملية اختيار النصوص إلى مقياس يأخذ بنظر الاعتبار مدى الأهمية المرجعية والأصواية لها ، فعبر أربعة عشر قرناً من التاريخ العربى الإسلامى ، تبرز نصوص معينة دون غيرها ، تبدو الأكثر قدرة على بناء خلاصة مكثفة لفكر استراتيچى عربى .

يحدد شارنيه وفق نظرة نقدية سسيو ... استراتيچية ، المصادر الأساسية للفكر «الاستراتيچي » العربي بما يلي :

\_\_ القرآن . كأصل لكل فعل فردى أو جماعى ، أخلاقى فهو مازال المصدر الفكرى الأكثر تحكماً، أو نستطيع القول تغلباً فى المعتقدات السياسية المعاصرة بالرغم من التعدد الأيديولوچى الراهن فى العالم العربى . من هنا يقوم شازنيه بقراءة استرتيچية دقيقة للقرآن مستخلصاً الآيات التى تخص الحرب والعمليات العسكرية والنظرية الدفاعية أو الهجومية أو التعبوية ، أو فيما يخص معاملة الأسرى وأخلاقيات الحرب الأخرى ، ثم يصنفها وفق التنظيم المنهجى الذى يبرز رؤية شاملة لفكر استراتيچى عربى \_ إسلامى \_ أو إسلامى \_ عربى ، كما يتضح من المسار التتابعى النصوص المختارة .

\_ بالنسبة للفترة الكلاسيكية التى تبدأ منذ عهد الخلفاء الراشدين ، فقد وقع الاختيار على الأسماء الأكثر شهرة في الأدب ثم نصوص المؤلفين الأكثر تخصصاً على مستوى الكتابات السسيو \_ تاريخية و ذوى الأسماء المعروفة باعتبارهم تأسيسيين أو قد شكلوا تيارات هامة في الفكر الاجتماعي السياسي والتاريخي في العصر العربي الكلاسيكي ، كذلك اعتمد شارنيه على نصوص بعض المعاهدات والأبحاث التقنية الخاصة بالحروب والناحية العسكرية في الدولة الإسلامية.

\_ حول الفترة المعاصرة ، تجاوز جان \_ بول شارنيه عقبة غزارة النصوص المتوفرة من صحف

وبيانات وخطابات سياسية ووثائق ... إلى الاختيار الدقيق بعد القراءة الشاملة النصوص الأكثر خطورة وأهمية في خطب القادة العرب المعاصرين متوخياً في الاختيار أهمية القائد ، ومدى تكوينه لتيار سياسي قوي أو ديني أو علماني ، وأهمية الحدث التاريخي الذي حتم الخطبة السياسية (على سبيل المثال خطبة عبد الناصر في ٩ حزيران ١٩٦٧ بعد الهزيمة مباشرة ، وخطابات هامة الرئيس القذافي أو للإمام الخميني والمهدى بن بركة و لصدام حسين و لهواري بومدين ...) ثم البيانات والمواثيق السياسية للأحزاب والمنظمات الهامة ثم الزعماء الدينييي من مختلف المذاهب (من شيخ الأزهر إلى رجال الدين الإيرانيين بعد الثورة الإسلامية ) .

- حول تعددية المدارس الفقهية في الإسلام ، اعتمد شارنيه على المفكرين الأكثر بروزاً في التنظير الفكرى السياسي للمدرسة ، ففي المذهب الحنبلي اعتمد على ابن تيمية كمنظر فقهي سياسي يلتصق بالواقع منطلقاً من المقاييس الفقهية لهذه المدرسة ، وفعل مثل ذلك فيما يخص المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي ثم المذهب الشيعي ، هذا علاوة على اعتماده على نصوص إمام المذهب نفسه في بعض الأحيان في حالة تجسيدها لارتباط سياسي بالواقع الراهن بحيث تفرز نصاً ذا معطى استراتيجي مباشر ، وفي الخطاب الإسلامي المعاصر اعتمد مدارس التجديد التي وضعت فكرها داخل اتجاهات سياسية أو فكرية تحاول اقتناص مواقع نظرية مؤثرة داخل ظرفها السياسي - الاجتماعي المتاح ، من هذه النصوص اعتمد شارنيه على كتابات رشيد رضا وحسن البنا ، ومحمد شلتوت شيخ الجامع الأزهر ، وغيرهم من المؤثرين في المجال السياسي الإسلامي المعاصر.

خضعت النصوص لتنظيم دقيق في الجمع والتصنيف ضمن فصول معينة . فقد فقدت كونها نصوصاً مجمعة فقط ، فبفضل التصنيف الاستراتيجي لها أمست ذات دلالات جديدة لم تستطع اكتسابها في حالة كونها نصوصاً مجردة كما كانت سابقاً أو كما وضعت من أجل غرض فكري خاص ، عبر تقسيم شارنيه لها وتنسيقها بشكل خاص أصبحت بنيتها ومضامينها الداخلية قادرة على منح معطيات أخرى أكثر خصوبة في عرض العناصر والمحتويات الأساسية داخل هذه النصوص . فعنوان أي فصل هو الدلالة الدقيقة على أحد المكونات النظرية للاستراتيجية العربية مدعوماً بنصوص تحقق البعد الميداني التخطيط النظري المسبق من خلال العنوان ، وبذكر عناوين الفصول مع نظرة عامة لاهم ما تحتويه من اختيارات نصية ، يمكن معرفة الفكر الاستراتيجي العربي وعناصره بعد دراستنا لمقدمة الكتاب بشكل واف .

يحمل القسم الأول عنوان: الأخلاق، وينقسم إلى فصول فرعية تتناول النواحى الأكثر دقة ويقتية فيما يتعلق بأخلاق الحرب وتعاليمها وسلوكياتها في التاريخ العربي – الإسلامي كما تجسدها النصوص، ففي الفصل الرئيسي المعنون « قداسات ونواحات حول المعارك » يورد شارنيه المنصوص التي تمجد الحرب بنفس عاطفي وافتخاري، ثم النصوص التي تبرز الموقف الحزين ولكن المتقبل تماماً الحرب كوظيفة ودور ضروري أو مقدس داخل المجتمع العربي – الإسلامي ، وتحت عنوان فرعي للفصل بعنوان « تأسيس وترسيخ الإمبراطورية العربية الإسلامية » نرى النص الشعري الذي يقدس الحرب ويفتخر بها عربياً وقبلياً أي نص معلقة عمرو بن كلثوم التي تعتبر من أعظم قصائد تمجيد الحرب على الصعيد العرقي العربي القبلي ، ثم تتوالي النصوص التي تبرز المواهب الجغرافية الاستراتيجية للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وتوضح سلوكيته في فعالية الحرب من اعتباراته للعامل الجغرافي ، أو جدليات الهجوم والدفاع المتوقفة عليه ، إن هذه المعلومات تظهر عبر نصوص المقدسي والطبري والبخاري ، ثم تنتقل النصوص من الحروب الصغيرة أو الداخلية ، إلى الغزوات الكبرى التي تتعلق بالفتوح وتوسيع الإمبراطورية الإسلامية ، مثل غزوة القدس التي يردها ابن كثير في كتابه الشهير « الكامل في التاريخ » ، ثم غزوات صلاح الدين الأيوبي ، . حتى المعارك الكبرى مثل الفزو المغولي لبغداد وسقوط الضلائة العباسية ،

ومن العصر الكلاسيكي تنتقل النصوص في تواردها إلى العصر الحديث ، مصورة المنطلق الأساسي لها وهو الأخلاق كرؤية استراتيجية تمثلت داخل الفكر العربي الإسلامي وفق تنظيم متراص ومتلاحم رغم التباين في الفترات الزمنية . ومن نصوص العصر الحديث نرى الأدبيات التي أفرزتها حركة التحرر الوطني ضد الاستعمار الأجنبي ، مثل بعض خطب عبد القادر الجزائزي ضد الاحتلال الفرنسي، ثم نصوص للسنوسي في ليبيا ضد الاستعمار الإيطالي ، ويعض النصوص الفقهية والدينية حول معاملة الأسرى من قبل الجيوش الإسلامية . ثم الفتاوي الدينية التي أحدرتها الدولة العثمانية عند إعلانها الحرب العالمية الأولى ضد الحلفاء الأوربيين المسيحيين ، فإن إعلانها للحرب هو اعلانها للجهاد بسبب التباين الديني ، ويختتم فصل النضال ضد الاستعمار وفق الاتجاه الأخلاقي الإسلامي العربي بنصوص فلسطينية من فترة الثلاثينات ، ثم تقسيم فلسطين وإعلان دولة إسرائيل وحرب ١٩٨٨ ، والنكسات من فترة الثلاثينات ، ثم مقسمار القضية الفلسطينية مثل حرب ٢٥١/ ثم هزيمة حزيران ١٩٦٧ ، أيلول الأسود ١٩٧٠ ، مجسدة في رسم خط استرتيجي عبر خطابات عبد الناصر وزعماء

مثل ياسر عرفات ونايف حواتمه ، إلى النصوص الأوربية الفلسطينية مجسدة في أشعار محمود درويش وتوفيق زيادة .

في قسم « الأخلاق » كدعامة استراتيچية في الفكر العسكري النضالي العربي نكتشف عبر النصوص المجمعة منذ العصر الجاهلي لحد الآن ، حقيقة أن الفكر العربي لم يتغير بنيوياً على الصعيد الاستراتيچي مواكباً القضايا المواجهة له واقعياً أو الأحداث التاريخية ذات التطور التعددي، وإن التطور الوحيد الذي طرأ عليه لا يمس بنيته الداخلية بل مفرداته اللغوية أو شكله التعبيري وليس محتواه ، فطبقاً لكل مرحلة تاريخية ، تتغير مفردات وأشكال التعبير بحيث تنتج صيغة أخرى للتعامل مع حدث التحدي الخارجي ، فأمسى التعبير « أقل» مباشرة وتكشفاً من الصراحة اللغوية الكلاسيكية التي كانت أكثر اتساقاً مع نواياها الضمنية وانتماءاتها الواضحة التي الم تتعلق بنمط من الاعتبارات السياسية الرأى العام المتطور ولوجهة نظر الآخر أو للمواطن المتلقي الذي تصاعدت قدرات وعيه السياسية قي فهم النص المطروح أمامه من قبل المؤسسة السياسية ، فالشكل قد تغير إلا أن الجوهرية الفكرية قد بقيت محافظة على بناها القديمة .

وعبر تنسيق الخطابات والنصوص من دون أى تعليق من المؤلف ، نستطيع أن نستشف حقائق عمق هذا الصمت المحايد والمتطرف التعبير فنكتشف أن خطابات عبد الناصر تحمل المباشرة نفسها التى تسم الخطابات الجاهلية ، لكن النص الجاهلي ينبع من عمق حضارى متفق مع نفسه ومقترن بمتانة لغوية عالية في حين أن خطابات عبد الناصر تتصف مباشرتها بسطحية كبيرة لا تعبر بدقة عن وقائع الأمور ، وأنها غير متفقة مع نفسها علاوة على سذاجة و ركاكة لغوية مرتبطة باللهجة العامية التى يستخدمها عبد الناصر ، بعيداً عن الدقة والتحديد المميزين للغة العربية الكلاسيكية.

ينتقل شارنيه بعد ذلك ، وضمن قسم الأخلاق أيضاً ، إلى جانب آخر منها يتعلق بأخلاقية المحاربين ، ومقاييس الشرف القتالى داخل الحرب في مفهومها الإسلامي . ثم بالتناسقات المتداخلة لطبيعة السلاح وعلاقته بالفرد المحارب والنص الديني الذي يجعل منه مسألة تبريرية شرعية ممتزجة بالتعاليم الإسلامية القتالية ومرجعها الفقهي ، وتندرج تحت هذا الموضوع نصوص لأبى هذيل الأندلسي والجاحظ والماوردي ( صاحب الأحكام السلطانية ) . وضمن هذا النمط الأخلاقي التخصصي والشديد الانحصار في إطار الاستراتيجية الإسلامية للحرب تندرج النصوص المتعلقة بالشهادة والبطولة من العصر الإسلامي الوسيط وحتى الوقت الحاضر، فترد

نصوص تم اختيارها بدقة متناهية لأبى هذيل الأندلسى ، الطبرى ، المسعودى ، الواقدى ، الفارابى ، الجاحظ ... إبراهيم طوقان ثم الفدائية الفلسطينية ليلى خالد ونصوص مختارة من بيانات جبهة التحرير الجزائرية ، وخطابات لياسر عرفات ، ثم لمعمر القذافى ..

وفي القسم الثاني الذي حمل عنوان « براكسيولوچي » praxeologie . والكلمة مأخوذة من المفردة الألمانية praxis ذات الأصل اليوناني ، الدالة على الفعل وفق حدوده العلمية ، نرى تفرعين أساسيين : الأول يتناول « فلسفة الحرب » وبناسا التقنى نظرياً عبر «المعركة كحركية أو كتطور » وعبر الحرب كفاعلية تعكس آثارها المباشرة على وحدة الأمة الإسلامية أو تكون انعكاسا لهذه الأمة من جانب آخر ،

فقى الحرب كتطور داخل المجتمع العربى ــ الاسلامى نرى نمطاً من الالتحام الطردى بين الثقافة والسلاح . أو بين العلم والتطور التقنى داخل المجتمع من جهة وبين الفعالية العسكرية الجماعة من جهة أخرى ، وبقى هذا التطوير متصلاً منذ عهد الخلفاء الراشدين حيث كانت التحديات العسكرية الفارجية ذات عنف عدائى يحتم الدفاع عن النفس عن طريق الهجوم وتآكيد الوجود الإسلامي كقوة حضارية ، وامتد حتى العصر الحديث عندما أمست التحديات العسكرية حقيقة دائمة التواجد ، لكن ، وفق بنى وأيديولوچيات متباينة ، وخلال هذه الرؤية للمعركة كتطور ، تندرج نصوص مختارة منذ عصر صدر الإسلام حتى اللحظة التاريخية الراهنة مثل : خطب للخليفة الثانى عمر بن الخطاب ، ثم أشعار لأبى تمام، نصوص متقرقة للإمام الغزالى ، ابن خلدون ، ابن حوقل ....جمال عبد الناصر ، آية الله شريعتى (مترجمة عن الفارسية) ، نصوص فقهية وقانونية إسلامية للماوردي والشافعي ورشيد رضا ، نصوص من المنشورات والبيانات السياسية للإخوان المسلمين فياء الحق في الباكستان .

وتندرج نصوص أخرى فيما يتعلق بالحرب ووحدة الجماعة الإسلامية ، فيختار شارنيه على الأغلب نصوصاً فقهية لتجسيد التصور الإسلامى القانونى الخاص بهذا الجانب الهام داخل المجتمع الإسلامى ، ومن ضمن الفقهاء الذين يمثلون القانون الإسلامى فى أقصى حدوده نصية وتحديداً هو ابن تيمية المنضوى تحت الاتجاه الحنبلي فى الفقه .

من النص الفقهى المختص بالحرب والجماعة الإسلامية ينتقل الكتاب إلى نصوص فقهية وقانونية محضة في معالجته للفرع الثاني من قسم الهبراكسيولوجي» في تناوله لجانب «القواعد

التشريعية والقواعد القانونية» التى تشتمل على «قانون الحرب» لدى العرب المسلمين وما يلتصق بالحرب من قوانين القتال وأخلاقياته وأحكامه حسب الفقهاء والفلاسفة الإسلاميين المستشهد بهم مثل: أبو يوسف ، ابن رشد ..... ثم محمد شلتوت (شيخ الجامع الأزهر) ، حيث وردت في نصوصهم المسائل الخاصة بقواعد الحرب والتطبيقات الداخلية لها ثم وسائلها التقنية الدقيقة مثل الخدعة والهجوم وإعلان الحرب ، والمنهج العملياتي المترتب عليها حسب النصوص الواردة . ولا تقف النصوص عند العمليات الحربية بل تمتد إلى السلام كجزء من العملية العنفية ، وتتناول قوانين وأصول الهدنة أو المهادنة ومعاملة الأسرى وما إلى ذلك من تفاصيل تقنية خاصة بفعل السلم .

ثم يأتينا في الكتاب قسم فرعى حول العنف والدين كمسألة مضادة أو قضية مبدئية مرتبطة عمقياً بالإسلام وفق تطبيع فقهى وقانونى للفعل العنفى داخل المجتمع باقترانه عضوياً بقضايا التثوير الدينى وجوهره الجهادى ، وترد فى هذا القسم الفرعى نصوص حديثة بدافع حداثة القضية المطروحة على الحركات الإسلامية والتطور المستجد لمتطلباتها الفعلية حالياً ، فتقرأ نصوصاً لمحمد شاتوت ولكتاب إسلاميين آخرين ومعاصرين ، أولاً تتوغل النصوص المختارة ، فيما بعد ، داخل الفترة الكلاسيكية كتوضيح للجذور الفقهية الاصلية حول قضية العنف التي استقت منها النصوص الحديثة تبريرها الشرعى ، فنقرأ مختارات لأبى يوسف والبخارى وغيرهما ،

تنتقل النصوص من قضية التثوير الشرعى إلى معالجة شخصية ومواصفات أميرالحرب كما تحددها الصورة الإسلامية ، وهذه قضية تقنية أيضاً داخل التكوين المسكرى للمجتمع الإسلامى ، وتتبع قضية أمير الحرب مسالة تقنية دقيقة أخرى هى أساليب الحرب التى ترد حولها نصوص كلاسيكية متعلقة بالسسيو – ستراتيچيا بالمعنى الدقيق لها فى ذلك الوقت وكما هى مجسدة فى كتابات ابن خلدون المنتقاة من «المقدمة» .

بعد تحديد تنظيم الجيش وتكتيك فعاليته يقوم شارنيه باختيار النصوص التى تعالج قضية من صميم الفعل العسكرى الاستراتيچى هى التكوين الچيوبوليتيكى للعالم الإسلامى وكل ما يتعلق بطبيعة الأرض والمناخ والفعل العسكرى والحياتى فى إطارها . وفى هذا المجال ترد أقدم وأول النصوص التقنية فى التاريخ العربى الإسلامى هى كتابات المقريزى ثم نصوص أخرى أقل قدماً ثم أكثر حداثة .

فى القسم الثالث «الثورة ، ديناميكية الجماهير الموحدة» ، تقدم النصوص المختارة لهذا الموضوع ، تنوعاً فى الرؤية السياسية الثورة حسب تباين التيارات التى يمثلها زعماء وحكام عرب مثل جمال عبد الناصر ، الذى يقدم شارنيه مفهومه الثورة على شكل مقتطفات من الميثاق ومن

خطبه السياسية التى تتناول مواضيع الإصلاح والتنمية والخطط الاقتصادية ، ثم فقرات من خطب المهدى بن بركة والقذافى ، ونصوصاً من بيانات منظمة التحرير الفلسطينية وجبهة البوليساريو ونصوص أخرى .

وداخل موضوع الثورة نفسه ، يرصد شارنيه خصوصيات سسيو - سياسية تتحكم بمسار مشروع التثوير في العالم العربي - الإسلامي المعاصر ، مثل «التناقضات التاريخية الاجتماعية» التي تتجسد في الاتجاهات الثورية الكبري ، وتطالعنا في خطابات عبد الناصر وليلي خالد حيث تتباين بشدة اتجاهات مفهومهما للثورة ، بل إن خطابات عبد الناصر تحتوى على تناقض حاد بين خطاب وآخر على مستوى موقفه من الدين أو من الماركسية والإصلاح الاشتراكي .

ومن الخصوصيات الأخرى لخط الثورة فى العالم العربى المعاصر هو اقترابها أو ضرورة تحديد موقف باتجاه الدين وخاصة الإسلام كوعاء حضارى للتاريخ العربى ، وتحت عنوان فرعى من القسم الثالث «الثورة» ، ترد قضية «الثورة والدين» ثم «الثورة والإمبريالية» فتقرأ تحت العنوانين مقتطفات من خطابات وكتابات عبد الناصر ، ميشيل عفلق ، ياسر عرفات ، معمر القذافى ، سيد قطب ، على شريعتى ، الإمام الخمينى ، موسى الصدر ، المهدى بن بركة ، وبيانات الجبهة الشعبية لجمهورية اليمن الجنوبية . تصور هذه المختارات البناء الفكرى لاتجاهات الثورة فى موقفها من الإسلام أو من الاستعمار الحديث فى العالم العربى الإسلامى . وبالرغم من أن عنوان الكتاب هو « مبادىء الاستراتيجية العربية » إلا أن المؤلف لا يتوقف عند ما يطرحه الزعماء العرب فقط بل يقرن بذلك تصورات الزعماء السياسيين فى العالم الإسلامي المعاصر ، بسبب ما تمتلكه الخصوصية بإلاسلامية من تأثير على العالم العربي بحكم تداخلها عضوياً مع تكوينه الثقافي .

خلال قرامتنا لكل هذه النصوص نشعر بأن التاريخ العربى يتكلم عن نفسه وعن جوهره الحقيقى بدون زيف . إن المحتوى العام الكتاب هو نصوص فقط ، منظمة وفق أسلوب عقلانى فى دقته واسترساله . فجان بول شارنيه لا يعلق أبداً على صيغ هذه المقتطفات المختارة ، كما أنه لا يقدم أى تحليل أو استنتاج حول مضامينها ، ولا يطرح أى خلاصة لها وكأنه يريد القول بأن هذا الصمت والغياب الشخصه هو التعليق الوحيد ، لأن النصوص تقول خلاصتها بوضوح تام . إن عبقرية الكتاب تتجسد فى طريقة تصنيف المختارات وتنسيقها وفق رؤية تنظيمية حادة بحيث تتيح فرصة نادرة لتحليل مقارن جديد لم يسبق له نظير من قبل .

بعد قراءة الكتاب نخرج باستنتاج كالكشف هو أن العالم العربي الإسلامي ليس بدون استراتيچية في تطوره السياسي أو

الاقتصادى أو الاجتماعى أو حتى العسكرى ، بسبب من تعددية النماذج المطروحة ، وأن العلاقة بين هذه النماذج ليست علاقة جدل وتفاعل وحوار بل «علاقة» صراع بهدف نفى أحدها من قبل الأخر وفق المعتقد الأيديواوچى وحدوده . ونكتشف أيضاً ، بأن جوهر النظرة العربية العامة المأشياء لم تتغير وأنها احتفظت بأسسها التكوينية الجاهلية والعربية العرقية والقومية ، أو أساسها الإسلامى الذى تركز في الجهاد الذى كرس استقطابا و امتداداً مستقبليا لما هو قديم من حوافز من شانها أن تحدد صيغة لاستراتيچية ذات بناء تقنى دقيق ، و«التجديد» الوحيد الحاصل في المنظرر «الاستراتيچي» العربي هو الاختلاف داخل أشكال التعبير الحديثة مقارنة به نمونجها » القديم ، هذا إذا لم تكن معبرة عنه بشكل مباشر عن طريق نص ينطلق من أيديولوچية دينية محضة .

الفصل الثالث

نظرية الائمن القومى الإسرائيلي

# المفهوم العام للأمن القومى:

إن الدلالة العامة للأمن القومى تعنى مجموعة التدابير والاحتياطات ، النظرية والعملية ، الخاصة بحماية المجال الإقليمى للولة ما . على أن المجال الإقليمى للا يعنى الرقعة الجيوبوليتيكية من الأرض فقط ، بل يشمل الثروات الاقتصادية ، والأيديولوچية السياسية الخاصة بنظام الحكم فى تلك الدولة ، والأهداف الوطنية المُثلة لخصوصيتها القومية والحضارية .

أما نظرية الأمن القومى فتدل – وفق مفهومها العام – على الاحتياطات الواجب اتخاذها بغرض تكريس السيادة الوطنية للدولة على أراضيها الإقليمية ومصالحها الداخلية والخارجية المرتبطة ببنائها القومى والثقافى الخاص . وانطلاقاً من هذا التحديد العام لنظرية الأمن القومى نرى أن هذه النظرية تتفرع إلى تفاصيل تكوينية سياسية في بنيتها الداخلية ، فهي لا تشمل تعزيز القوة العسكرية فقط كما يوحيه تعبير «تكريس السيادة الوطنية » ، بل تشمل أيضاً السياسية الخارجية والتقدير الاستراتيچي للواقع الچيوبوليتيكي المحيط بالدولة المعنية، ومدى التناقض أو التقارب الأيديولوچي بينها وبين جاراتها المباشرة ، ودراسة إمكانيات الدول ذات المصالح المتعارضة معها أو إمكانيات الدول المعادية لها وقدراتها العسكرية والبشرية والاقتصادية والجيوبوليتيكية ، وتحديد نقاط القصور أو التفوق لدى هذه البلدان لاتخاذ الاحتباطات اللازمة في مواجهتها ، إذا اقتضى الأمر ، أو تحديد حماية أمنية قومية إزاء الأخطار المحتملة الظهور من قبل الأعداء المباشرين . أو توطيد صلات التقارب والتعاون مع البلدان الصديقة والحليفة للدولة المعنية من أجل المصول على مساندة لها في حالة نشوب صراع بينها وبين دولة معادية .

# نظرية الأمن القومي الإسرائيلي:

من هذا التعريف العام لنظرية الأمن نستطيع حصر الأركان الأساسية التي تستند عليها نظرية

الأمن القومي الإسرائيلي حسب واقعها الجيوبوليتيكي وتطلعاتها الاستراتيجية ، بركنين أساسيين تستند عليهما كل العناصر الأمنية الإسرائيلية اللاحقة . وهما المرونة من جانب ، والتلاحم الفكري مع الواقع من جانب آخر (١) ، ووفق هذا المنهج العام في ممارسة العناصر الواقعية النظرية . صاغت إسرائيل فكرة أمنها القومي منطلقة من إدراكها لوضعها الجغرافي – السياسي وكيانها «القومي» الموجود داخل رقعة إقليمية مُهدَّدة في وجودها الكلي لتماسها الحدودي مع أعدائها المباشرين (أي الدول العربية) .

لقد بنت إسرائيل نظريتها الأمنية على التقدير الدقيق والمتواصل لجوانب القوة أو الضعف البلدان العربية ، فهى دولة عسكرية فى حالة مواجهة دائمة مع أعدائها على أن هذه المواجهة لا توضع باستمرار داخل عملية الحرب الفعلية أو المواجهة العسكرية المستمرة ، بل هى احتمال موجود يحدث فى فترات غير محددة ، وقد تكون مفاجئة على الأكثر مقترنة بشروط دولة ومحفزات إقليمية محيطة بها . لذلك انصب اهتمام إسرائيل الأمنى الأول على الناحية العسكرية قبل السياسية أو السياسية أو السياسية أو السياسية أو السياسية الخارجية . فإن السياسة الخارجية أمست تابعاً يخضع للاحتياجات العسكرية بهدف توفير الاستعداد الدائم المواجهة . وقد صاغت إسرائيل نظرية أمنها القومى طبقاً لاستراتيچية وتكتيك حربيين بالاعتماد على إدراك دقيق لإمكانيات الدول العربية المواجهة لها . ومن أهم الإمكانيات التى تنظر إليها إسرائيل بنظر الاعتبار العامل البشرى والتفوق العددى الدول لعربية ، والقاعدة الاقتصادية القوية واتساع الرقعة الجغرافية السياسية لهذه البلدان مما يوفر لها مقاً استراتيچياً يؤهلها عسكريا لحركيات الدفاع والتراجع التاكتيكي ثم الهجوم العام .

إن هذه العوامل الثلاثة تمنح الدول العربية قدرة على القيام بحرب طويلة الأمد ليس باستطاعة إسرائيل تحملها بسبب العامل البشرى المحدود والإمكانيات الاقتصادية التى تعتمد في معظمها على المساعدات الأميركية واذلك فإن إسرائيل تحرص على كسب النصر في كل معركة أو حرب مع العرب ، لأن هزيمة إسرائيل لمرة واحدة في معركة أو حرب يعنى تهديد وجودها «القومي» ، في حين أن عدم كسب العرب النصر في معركة واحدة أو في معارك عدة لا يعنى تهديداً لوجودهم القومي أن عدم لكيانهم السياسي .

لقد أخذت إسرائيل بهذه العوامل الأساسية في الحسبان لأجل صياغة نظرية أمنها القوسي الني تركزت بالتالي – وفقاً لهذه العوامل – في اتجاهين ، الأول اتجاه استراتيجي نظري عام ، وهو الأكثر أهمية ، اتجاه استراتيجي عسكري وتقنى خاضع للمؤثرات البوليتكية أو الجغرافية – العسكرية . ومن التحام هذين الاتجاهين تتكامل نظرية الأمن القومي الإسرائيلي .

## ويجدر بنا أن نتناول الاتجاه العسكري أولاً قبل الدخول إلى الجانب الاستراتيجي النظري

# الاستراتيجية العسكرية في النظرية الأمنية الإسرائيلية : \_

اعتمدت إسرائيل في مواجهاتها العسكرية على ثلاث قواعد هامة لخوض أي معركة أو حرب مع انسول العربية ، هي :

١- الحرب الخاطفة .

٢- الضربة الاستباقية (وخاصة تحقيق هذه الضربة إن أمكن في العمق الاستراتيجي للبلدان العربية) ، وللرصول إلى هذا الهدف حرصت إسرائيل على الاعتماد على القاعدة الثالثة الأكثر أساسية وأهمية وهي:

٣- تحقيق التقوق العسكرى على البلدان العربية مجتمعة واستمرارية هذا التقوق عن طريق تتفليم الجيش ومواكبة التطورات التكنولوچية الحاصلة في مجال التسلح وفي العلوم العسكرية في المالم .

والحرب الخاطفة تتخذ صفة الضرورة الأولى داخل الاستراتيجية المسكرية الإسرائيلية لنحقيق النصر المباشر ولتحاشى عوامل الضعف التي يتصف بها الجيش الإسرائيلي بالنسبة للجيوش العربية (مثل العامل البشرى ، العمق الاستراتيجي ....) ، وترتكز نظرية الحرب الخاطفة على ضرورات تشكل الهيكلية العامة للعقيدة العسكرية الإسرائيلية ، هي(٢):

١- تواجه إسرائيل مشكلة النقص في الموارد البشرية والتفوق العربي العددي الدائم عليها .

Y- Y تستطيع إسرائيل حسم صراعها مع العرب نهائيا بالوسيلة العسكرية نسبة للرضيع الجيو-ستراتيچى القائم، وعدم قدرة إسرائيل على بسط هيمنتها من المحيط إنى الخليج، واذلك يتحتم على إسرائيل التوصل إلى فرض القبول العربى السياسي بها بشتى الرسائل وعلى رأسها المفاظ على تفوقها العسكري .

٣- إن خسارة إسرائيل لمعركة حاسمة واحدة تؤدى إلى انهيار الدولة الصهيونية ، بينما يستطيع الطرف العربى استيعاب أكثر من هزيمة عسكريه دون أن يشكل هذا خطراً على كيانه (٣). وتقضى الحرب الخاطفة بتعبثة إسرائيل لمواردها إلى أقصى حد ممكن . ولأن إسرائيل تفتقر

إلى الموارد البشرية والاقتصادية الكافية للاحتفاظ بجيش نظامى ضخم قائم باستمرار ، فإنها اعتمدت على جيش «شعبى» أي جيش «ميلشيا» ، يقوم على الاحتياط والتعبئة السريعة والقيام بمهمته العسكرية الخاطفة وتحقيق النصر بأسرع فرصة لكى يعمد هذا الجيش بعد ذلك إلى أماكن عمله المدنية ، ولذلك تتوخى إسرائيل في معاركها الخاطفة ضرورة الحسم العسكرى السريع تفاديا للخسائر البشرية ومنعاً للضغوطات الدولية ولإبعاد الحرب عن المراكز السكانية اليهودية (٤) .

والمبدأ الأساسى الآخر في العقيدة العسكرية الإسرائيلية هو «الحرب الوقائية» ، القاضية باستباق المعركة والمبادأة بالقتال القضاء على الخصم قبل أن يبدأ هذا الخصم العملية القتالية (٥) . وتعتمد فكرة الحرب الوقائية على نظرية «الضربة الأولى» ، أو «الضربة الاستباقية – الوقائية» التي تشكل إحدى الحلقات المركزية في سلسلة من الحلقات النظرية المتداخلة والمتكاملة داخل المعتقد العسكري الإسرائيلي .

إن «الضرية الاستباقية الوقائية» ليست نظرية جامدة ثابتة ، بل إنها تتضمن من المرونة والديناميكية ما يجعلها تناسب أكثر المواقف الاستراتيجية صعوبة وحرجاً بالنسبة إلى إسرائيل . في تحليل هذه النظرية يكشف عن المكونات التالية:

١- إن النظرية «بشكلها الخام» تستند كلياً على «الضربة الأولى» ، أى اتخاذ الخطوة العملياتية الأولى والمبادرة بالهجوم والمفاجأة من أجل تحطيم قوات العدو العسكرية واحتلال أراضيه وحجب المبادرة عنه من خلال انتقاء المكان والزمان والأسلوب الذي يتناسب مع الطرف البادىء (أي إسرائيل) .

Y - تضاف إلى « الضربة الأولى » نظرية « الحرب الاستباقية » ، أى استباق التحركات العربية والقيام بضرب الحشود العربية قبل أن تتحرك أو تتخذ المواقع التى يمكن لها أن تنطلق منها نحو إسرائيل . وقد أكد هذه النظرية أحد الاستراتيجيين العسكريين الإسرائيليين وهو الچنرال يسرائيل تال قائلاً : على إسرائيل القيام بهجوم استباقى في حالة تمركز حشود عربية عدائية على الحدود . وتقوم هذه النظرية على افتراض ضرورة الهجوم الإسرائيلي في حال انتشار القوات العربية بشكل عدائي (٦) .

تشتمل الحرب الاستباقية على نظرية Anticipatory Counter-attak «الهجوم – المضاد الاستباقي»، وهي النظرية التي عمقها إيغال الون في منتصف الستينات نتيجة لدروس حملة السنويس، وقد عرفها كما يلى: «إنها مبادرة عملياتية إسرائيلية تتخذ ضد التحشدات العدائية وتستهدف احتلال مواقع ذات شان أمنى حيوى عند العدو في وقت يقوم فيه العدو بحشد

قواته ، لكن قبل قيامه عملياً بتنفيذ هجومه» (٧) والهجوم المضاد الاستباقي يتطلب ليس فقط ضرب العدر قبل أن يبدأ بهجومه المفترض ، بل احتلال مواقع استراتيچية داخل أرض العدو أيضاً (٨) . ويمكن إضافة صياغة أخرى «للحرب الاستباقية» Preemtive War ، بحيث تغدر حرباً «رقائية» ويمكن إضافة صياغة أخرى «للحرب الاستباقية» الاستباق » يفترض أن هناك تحركاً عربياً فعلياً عدائياً actual deployment ، والفارق الأساسي أن «الاستباق » يفترض أن هناك تحركاً عربياً فعلياً عدائياً أيضاً ، والحرب الوقائية تستهدف القوى العربية الكامنة ومنع قيام أى وضع أمنى سلبي بالنسبة لإسرائيل ، وقد تعتبر إسرائيل قيام جبهة سياسية أو عسكرية معينة أو أية تحركات بالنسبة لأحرى ذريعة للحرب الموائيل القومي إغلاق مضائق شرم الشيخ قبيل حرب ١٩٦٧ أو الفطر الذي شكلته على أمن إسرائيل القومي إغلاق مضائق شرم الشيخ قبيل حرب ١٩٦٧ أو موقف إسرائيل من تغيير النظام السياسي في دول مجاورة في مطلع السبعينات .(٩)

إن الربط بين نظرية الضرية \_ الاستباقية \_ الوقائية وبين المفاهيم العامة للأمن القومى الإسرائيلي يوضح بأن هذه النظرية تؤلف ركنا أساسياً من أركان نظرية الردع ، فالتلويح أو التهديد بالضرية الأولى يستهدف حصر البدائل العربية وشل القدرة على اتخاذ القرار ومن هنا ردع القدرات العربية عن القيام بأى عمل عدائي اتجاه إسرائيل ، ومن جهة أخرى ترتبط نظرية الضربة الاستباقية بالمفهوم الإسرائيلي « للحدود الآمنة » وتقوم حجة إسرائيل بضرورة الاحتفاظ بالأراضي العربية ، بأن ذلك يلغي أو يقلل من إمكانية قيام إسرائيل بالحرب الوقائية الاستباقية وهكذا فإن الضرية الاستباقية هي بمثابة خط الدفاع العملياتي الثاني للمفهوم الإسرائيلي للحدود الآمنة وإن كانت متناقضة معها نظريا .(١٠)

إن قاعدتى الحرب الخاطفة والضربة الاستباقية فى الفكر الاستراتيجى الإسرائيلى يحتمان بالضرورة الالتزام ببرنامج كثيف للتسلح متقدم ومقترن بفكر عسكرى مرن يواكب التطورات العسكرية عند العدو والتجديدات والاكتشافات الحديثة فى العالم والتكنولوچيا العسكرية كما يحتم الالتزام بترسيخ قاعدة اقتصادية وحليف خارجى قوى يمد إسرائيل بالخبرة والسلاح . ومن هنا كان الركن الأساسى الثالث فى نظرية الأمن القومى الإسرائيلي يرتكز على خط جيش إسرائيلي متفوق على الجيوش العربية مجتمعة من ناحية قدرته الضاربة . فإن التفوق البشرى قضية غير ممكنة ولذلك استعيض عنها بتطوير الترسانة العسكرية الإسرائيلية ورفدها بأحدث أنواع الأسلحة وأكثرها فاعلية والتي تفتقر إليها الجيوش العربية .

والتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي والأمنى قامت إسرائيل بتطوير التنظيم العسكرى لجيشها،

وخاصة بأسلوب التعبئة للاحتياط فى حالة قيام حرب مفاجئة مع العرب ، وقد تصاعد تطوير أسلوب التعبئة تدريجياً حتى بلغ عام ١٩٨٠ ــ وفى حالة التعبئة العامة ــ ما يقارب الـ « ٤٥٠ » ألف رجاء ، منهم حوالى ٤٠٠ ألف رجل فى الجيش و٣٠ ألف رجل فى سلاح الطيران و ١٥ ألف فى البحرية .

## القدرة التقنية للجيش الإسرائيلي:

إضافة إلى تصاعد القدرة البشرية في حالة التعبئة العامة فإن المعدات العسكرية في الجيش الإسرائيلي قد شهدت تطوراً كميًا ونوعيا حتى عام ١٩٨٠ في قواتها الرئيسية الثلاث البرية والبحرية.

### ١ ــ القوات البرية:

اشتملت القوات البریة علی نصو ۳۹۰۰ دبابة قتال رئیسیة تضم ۱۱۳۰ من طراز « م ۱۰۰ » من در استوریون و ۷۰۰ « م ۱۵۰ » باتون » ۱۰۰۰ « مرکافا ، بالإضافة إلی ۱۰۰۰ « ث آی ۷۳ » ( ت ۱۰۰۰ » مرکافا ، بالإضافة إلی ۱۰۰۰ » ث آی ۷۳ » ( ت ۱۲۰۰ » و ۱۵۰ ت الجیش البری الإسرائیلی آکثر من ۱۰۰۰ عربة مدرعة من بینها حوالی ۱۰۰۰ ناقلة « م ۱۱۳ » وعربات استطلاع « د . ب . عیار ۱۰۰ عربة منصف مجنزرة ، وحوالی ۱۰۰۰ مدفع ذاتی الحرکة تشتمل علی مدافع « م ۱۱۰ » عیار ۲۰۰ ملم و « م ۱۰۰ » و « آم . آکس ۱۱۰ » ( عیار ۱۱۰ ملم) » عیار ۲۰۰ ملم و « م ۱۰۰ » (۱۰۰ ملم و صواریخ م م ط « هوك المحسن و « تشابارال المحسن » و ۱۰۰ مدفع متطور حتی عیار ۱۰۰ ملم و صواریخ م م ط « هوك المحسن و « تشابارال المحسن » و ۱۰۰ مدفع متطور حتی عیار ۱۵۰ ملم و صواریخ م م ط داتیة الحرکة « قولکان » و « س . ب ۲۰ » وصواریخ م د من طراز « تامی » ره دراغون » و « آ ، ت ، ساغر » و « کویرا » و ۲۰۰ منصة إطلاق صواریخ آرض / آرض « « نرس مربما صواریخ آرض – آرض « حریکی » و ( آریما ) (۱۱)

# ٦ ... القوة الجوية:

آما القرة الجوية وهي الاعتماد الأساسي على إسرائيل في تحقيق ديمومة تفوقها العسكرى فكانت تشمل على مام ١٩٨٠ على حوالي ١٨٠ طائرة قتالية تضم ٤٤ « ف ٥٠ ريجل » و ٢٠٠ قائفة في ٤٠ فائتوم » و ١٦٠ « كنريس ـ ١/ ٢ « ( جميعها متعددة المهمات ) ، إلى جانب ٢٥٠ قائفة خذيفة « أ ـ ٤ سكاى هوك » . ويضاف إلى هذه الطائرات ٧٥ مقاتلة « ف ـ ٢٠ » بدىء بتسليمها

مؤخراً إلى جانب ١٨ هليكويتر هجومية خفيفة « ميوز ـ ٠٠٠ ديفندر » . ويتمتمل طائرات الاستطلاع والتشويش على ١٦ « ر . ف ـ ع هانتوم » للاستطلاع التكتيكي و ٤ « أي ـ ٢ هوا، أي » للهمات الإنذار المبكر والرصد ، و ٢ « أي ـ هي ـ ١ . و موك » للرصد والمراتبة المبدائية و ٢ « بوينج ٧٠٧ » و ٤ « أي . سي ـ ٧٧ » للاستطلاع والتشويش الالكتروني بدون طيار من طراز « ريان ٤٢ / ٧٤ هايربي » و « ببيتش » و « ببيتش » و « تشوكار» و « سكارت » و « ماستيف » ، وتملك إسرائيل حوالي ١٢٠ - ١٤ طائرة نقل تضم طائرات « بيونج ٧٤٧ » و « بوينج ـ ٧٠٧ » و « سي ـ ١٢٠ ميركوايز» و « سي ـ ١٢٠ طائرة نقل تضم طائرات « بيونج ٧٤٧ » و « بوينج ـ ٧٠٧ » و « سي ـ ٢٠ ميركوايز» و « سي ـ ١٢٠ « ( سي هـ ـ ٣٥ ) و « سي ـ ١٢ » ( سي هـ ـ ٣٠ ) و « سي ـ ١٢ » ( سي هـ ـ ٣٠ ) و « سي ـ ١٢ » ( سي هـ ـ ٣٠ ) و « سي ـ ١٢ » ( سي هـ ـ ٣٠ ) و « سي ـ ١٢ » ( سي هـ ـ ٣٠ ) و « سي ـ ١٢ » و « سايد وايندر » و « سيارو » و « شفرير » وصواريخ جو ـ أرضي « مافريك » و « سرايك » و « ستاندار ـ أم » و « وول أي » و « يولياب » و «لوز » وقتابل موجهة « هويو » وقتابل عنقودية « سي بي » و « جي بي » و « روك أي » و « روك أي » ( ١٢ )

## ٣ ـ القرة البحرية :

وتضم ثلاث غواصات من فئة « فيكرز ـ ٢٠٦ » وزورق صواريخ ثقيل « كورفيت » من فئة «مالية» و ١٠ زوارق « ريشيف » و ١٢ زورق « ساعر » وزورة ين زلاقين « سوير فلاغستاف » و ٣ زوارق صواريخ خفيفة « دفورا » وتسلح هذه الزوارق بصواريخ مضادة السفن من طراز « غايرئيل ـ ٢/٣» و « هاريون » ، كما تستخدم البحرية الإسرائيلية حالياً ٣ طائرات استطلاع وسرية بحرية من طراز «سبي سكان » وعقدت صفقة أخيرة من أجل الحصول على كورفيت ثانية من فئة « عالية » وتعرف « كيو ، يو ـ ١ زوارق زلاقة « سوير فلا غستاف » ، و ١٠ زوارق زلاقة « سوير فلا غستاف». (١٢)

لقد ارتبط تطور الجيش الإسرائيلي بعملية تسليح مستمرة خصصت لها ميزانية مالية ضخمة آثارت غالباً الكثير من النقاشات بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية حيث طالب البعض بخفض هذه الميزانية وتكريس جزء منها للمشاريع المدنية الأخرى ، لكن دعاة العرب، وهم الاكثرية ، يرون أنَّ الأمن القومي الإسرائيلي لا يترسن إلا بفضل سليات التسليح المستمرة ، ليس بواسطة شراء السلاح من الفارج هحسب ، بل عن طريق خلق وتطوير صناعة عسكرية داخل إسرائيل ، تستطيع أن تحقق لها نها من الاستقلال الاقتصادى وهدم الارتباط الكامل يسوق السلاح الدولي وخاصة الأمريكي منه . وعلى الرغم من أن العلاقة التي تربط ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عسكرية تحقق علاقة استراتيجية ذات مصالح عضوية مُتبادلة فإن إسرائيل قد فكرت بخلق صناعة عسكرية تحقق علاقة استراتيجية ذات مصالح عضوية مُتبادلة فإن إسرائيل قد فكرت بخلق صناعة عسكرية تحقق

## العلاقات الخارجية والصناعة العسكرية:

إن عملية التسلح و الميزانية المالية الضخمة المخصصة لها جعلت إسرائيل تُخضع علاقاتها المخارجية للضرورات التى تحتمها نظرية أمنها القومى ، وبذلك فإن علاقاتها مع الولايات المتحدة تسير في هذا الاتجاه . فعلاقة إسرائيل بالولايات المتحدة هي المحور الذي يحدد طبيعة علاقة إسرائيل بدول العالم الأخرى سلباً أو إيجاباً وفق التقارب أو التناقض مع اتجاه سياسة حليفتها الرئيسية الولايات المتحدة .(١٥)

إن المساعدات المالية والعسكرية الأميركية إلى إسرائيل أسهمت في خلق صناعة عسكرية إسرائيلية متطورة وقادرة على سد الاحتياجات الثانوية والعاجلة في المجال العسكري كما أن هذا النوع من الصناعة قد أتاح مجالا جديداً لاشتغال الأيدى العاملة الإسرائيلية وامتصاص البطالة وزيادة الخبرة العسكرية للمواطن الإسرائيلي الذي يعتمد عليه في الحرب كقوة أساسية تضاف إلى الجيش النظامي . فعلى الصعيد الاقتصادي ، تشكل الصناعة العسكرية مصدر عيش لحوالي ربع القوة الإسرائيلية العاملة .

لقد بدأت إسرائيل بالتصنيع العسكرى منذ الحرب العربية ـ الإسرائيلية الأولى ١٩٤٨، لكنها تطورت بشكل ملحوظ في سنوات الستينات ، بيد أن التطور الأكبر لها جاء بعد حرب حزيران ١٩٦٧ وحرب الاستنزاف ١٩٧٠ ، حيث منع الچنرال ديجول تصدير الأسلحة الفرنسية لإسرائيل الأمر الذي دفع بإسرائيل للتفكير بالتصنيع الحربي لسد الثغرة في احتياجاتها المتضخمة السلاح. (١٦)

وتطورت الصناعة العسكرية الإسرائيلية بعد ذلك لتشتمل على مؤسسات صناعية كبيرة وهامة مثل « مؤسسة الصناعة الجوية الاسرائيلية iai وهي أضخم المجمعات الصناعية الموجودة ، حيث يعمل فيها حوالي ٢١ ألف موظف وعامل وقد بلغ إجمالي مدخولها عام ١٩٧٩ حوالي ٢٠٥ مليون دولار ، وكانت نسبة ٢٠٪ منها ناجمة عن تصدير منتجاتها إلى الخارج .(١٧) ثم تليها « مؤسسة الصناعات العسكرية الإسرائيلية » imi وهي أقدم مؤسسة صناعية حربية في إسرائيلي ، ثم مؤسسة أحواض بناء السفن الإسرائيلية isi ثم مؤسسة رفائيل rafael المعروفة باسم « هيئة

تطوير الوسائل الحربية »، ثم شركة سولنام soltam ، وشركة تاديران tadiran ، وشركة بيت شمس bet shemesh وبعض الشركات الأخرى الأقل أهمية من هذه . وقد ساعدت كل هذه المشاريع الصناعية على خلق صناعة عسكرية إسرائيلية متطورة تسهم بشكل كبير في بناء الجيش الإسرائيلي والحفاظ على مبدأ تقوق هذا الجيش على الجيوش العربية مجتمعة كأساس داخل نظرية الأمن القومي الإسرائيلي .

لقد نشأت هذه الصناعة بفضل مساعدات اقتصادية وخبرات أمريكية واذلك فإن التطور الصناعي العسكري في إسرائيل وقوتها المسلحة مرهونان بعلاقاتها الاستراتيجية مع أمريكا وبالمساعدة الأمريكية الكبيرة لها ، وهذا الجانب ، على الرغم من مردوداته الإيجابية يشكل بالتالي نقطة سلبية داخل القوة المسكرية الإسرائيلية باعتبارها قوة غير مستقلة ذاتياً عن العون الخارجي الأمر الذي دفع بعض الاستراتيجيين الإسرائيليين لأن يدعون إلى التقليل من اعتماد إسرائيل على الولارات المتحدة ، والعواقب الوخيمة التي سيؤدي إليها هذا الاعتماد شبه الكلي عليها : في حين يتضح أكثر فأكثر أن العالم العربي أكثر أهمية الولايات المتحدة من إسرائيل ، وأن على إسرائيل الاعتماد على قدراتها الذاتية أكثر من اعتمادها على الحلفاء الاستراتيجيين وفي طليعتهم الولايات المتحدة ، لقد تزعم هذا الاتجاء الجنرال يسرائيل تال وهو من أهم الاستراتيجيين العسكريين في جامعة تل أبيب ، وشغل منصب نائب رئيس أركان الجيش ثم منار قائداً عاماً القوات الميدانية . حيث يقول: «لا ينبغي أن نستخف بالطفاء، وبالتالي لا ينبغي الاستخفاف بمساعدة الولايات المتحدة ، السياسية والاقتصالية والردعية ، لكن هذه المساعدة يجب أن تكون بمثابة إضافة إلى ثقلنا النوعي الذاتي وإلى قوة الشعب اليهودي ، لا أن تكون بدلاً عنهما . بالإضافة إلى ذلك لا يجوز أن نعتبر شبكة العلاقات عم الولايات المتحدة أكثر أهمية من علاقاتنا مم العرب ، ويجب أن نرفض التمييز بين شراء الأسلحة من خارج البلد وبين الإنتاج في البلد ، ونرفض بالتالي الافتراض النابع منه ، وكأن إنتاج السلاح من الخارج هو بمثابة هبة ، صحيح أن المساعدة الأميريكية ، بنظرة قصيرة المدى اعتبرت كـ «أموال سهلة المنال» ، بينما المصروفات داخل البلد هي على حساب السكان ، فهذه بالطبع نظرة خاطئة ، لأن قواتنا العسكرية ستتناسب طرديا مع قدرتنا على الإبداع ومع تطوير البنية التحتية ، ومع حجم المقدرة التكنولوجية والصناعية ، ولكي تتقدم التكنولوجيا والصناعة في البلد ، لابد من استثمار موارد . فعلينا أن نسعى للحصول على أموال المساعدة الأمبريكية أو جزء محترم منها ، لا على شكل منتجات أميريكية مصنعة بل بشكل استثمار لإنتاج محلی ،، (۱۸)،

إن الامتماد الكلى على المساعدات الأميريكية والتحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة يشكلان الأساس الأكثر أهمية في بناء نظرية الأمن الإسرائيلي ، وإن أي انفصال بين الولايات المتحدة والدولة الصبهيونية سيؤدى إلى خلل تام في نظرية الأمن القومي الإسرائيلي القائمة على أسس هامة تستند على المعونات الأميريكية مثل التسليح واقتصاديات التسليح والصناعة السبكرية، فإن علاقة إسرائيل بالولايات المتحدة ركيزة أساسية لحفظ أمن إسرائيل القومي .

إن القواعد السابقة هي مكونات جوهرية في البناء العام لفكرة الأمن القومي للدولة الصهيونية ، لكن بالإضافة إلى هذه المباديء الثابتة وشبه الأيديولوچية ، صارت الاستراتيچية المسكرية الإسرائيلية تعتمد على مفهومين رئيسيين مترابطين هما : الردع والحسم ويفسر الجنرال يسرائيل تال ، آبرز منظري الجيش الإسرائيلي ، هذين المفهومين كما يلي : «إن عقيدتنا الأمنية نصت دائماً على أن الجيش الإسرائيلي يجب أن يحتفظ باستمرار بقدرت على الردع . وإذا لم يكن الردع كافياً فإن عليه أن يحسم . إننا لم نضع أبداً القدرة على الردع في مقابل القدرة القتالية ، بل اعتبرنا الردع والحسم وجهين للعملة نفسها ... وما الردع إلا القدرة الكامنة على الحسم ، وعندما لا يجدى الردع ، سواء لأن العدو يخطيء في تقدير قدراتنا الرادعة ، أو لأنه يعتقد بقدرته على تحقيق المداف المديية حتى وإن لم ينجح في إحراز الحسم العسكري في الميدان ، فإن القوة الكامنة تتحول حينئذ إلى قدرة عملية تنفيذية في الحرب » (١٩) .

غير أنه لا توجد بين مفهوم «الأمن القومى» الأساسى الذي يعرفه تال على أنه «قضية وجود» وبين استراتيجيتى الردع والحسم أهداف متوسطة تربط المفهوم «الأعلى» بالوقائع السياسية التى تواجه إسرائيل .

وهكذا يظل هدف إسرائيل حسبما يقول الجنرال مردخاى غور رئيس الأركان السابق «تدمير قوات العدو»، وهو يضيف أن «مني إسرائيل أن تبذل كافة جهودها حتى يكون نصرها سريعاً وحاسماً وحتى يعرف العالم كله من المنتصر»، وأن النتائج السياسية التي يتبعها مردخاى غور تتلامم أولاً مع مبادىء الأمن القومي الإسرائيلي، أما مسائة أهداف إسرائيل السياسية في الحرب فتظل مسائة مفتوحة (٢٠).

وعلامة على هذه التشكيلة المسكرية التقنية والتنظيرية ، اتخذت إسرائيل جانبا احتياطياً آخراً لتعزيز نظرية أمنها القومى على المسترى الچيوبوليتيكى المتعلق بالعمق الاستراتيچى ، فإن العمق الاستراتيچى الذى تتمتع به البلدان العربية تفتقر إليه إسرائيل تماماً ، ولذلك فقد حاولت تعويض هذه الثغرة الخطرة فى واقع أمنها القرمي عن طريق احتلال الأراضى العربية وتشييد المستعمرات

داخل الأراضى الجديدة المحتلة لخلق نوع من الحزام الأرضى الدفاعى أو الرصيف الإضافى لحدودها السابقة أى حدود تقسيم عام ١٩٤٨ . وهي تتوضى بذلك تكوين شيء واو يسير من العمق الاستراتيجي الذي ينقصها للدرجة التي يشكل خطراً كبيراً على بناء نظرية أمن قومى راسخة وبعيدة عن الاهتزازات الطارئة التي تنتج عن احتمالية نشوب معركة أو حرب بينها وبين الدول العربية .

ومنذ أن تولى رفائيل إيتان رئاسة الأركان الإسرائيلية عام ١٩٧٨ أدخل تعديلات هامة على التنظيم الدفاعى الأمنى الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية المحقة ، وقد تعتلت هذه التعديلات بسلسلة من الإجراءات التي تستهدف دعم وتقوية المستوطنات اليهودية وزيادة التنسيق ما بين حركة الاستيطان وبين قيادة الجيش ، ومن ضمن الإجراءات التي اتخذها إيتان اعتبار كل مستسرة في الضفة الغربية موقع تصدر أمامي حيث يقول بهذا الصدد : إن إعطاء صيغة أمنية لجميع المستعمرات وإسناد مهام التصدى الأمامي لها يحول دون التفرقة ما بين الاستيطان للأغراض الاستيطان العادى .(١٢)

ويرى إيتان أيضاً ضرورة تحقيق هدفين آخرين لتدعيم استخدام الأراضى الجديدة المحتلة والمستعمرات الحديثة البناء استخداماً قومياً من أجل إسرائيل بحيث يعوضها ولى بشكل جزئى عن افتقادها للعمق الاستراتيجي ، وهذان الهدفان هما :

\ \_ تدعيم فعالية الدفاع المعلى في الضفة الغربية . حيث قام إيتان بدمج جميع رجال الاحتياط المقيمين في الضفة ، داخل شبكة محلية شاملة . وقد تم نقل رجال الاحتياط من وحداتهم الأخرى بما في ذلك الوحدات القتالية بحيث أصبحوا يؤدون فترة خدمتهم الاحتياطية بأكملها في الضفة نفسها

Y \_ إقامة التنسيق ما بين « اللجان الأمنية » التابعة للمستوطنة وقيادة الجيش وبالإضافة إلى الإجراءات المذكورة أعلاه . أعلن عن إقامة التنسيق المباشر ما بين « اللجان الأمنية » التابعة للمستوطنات وقيادة الجيش . وكان المستوطنون اليهود قد أقاموا لجاناً أمنية مستقلة خلال السنوات الأخيرة ، إلا أن اعتراض بعض الجهات داخل الحكومة على قيام « جيوش خاصة » في الاراضى المحتلة أدى إلى الإعلان عن إقامة « لجنة أمنية مركزية» . (٢٢)

إن دور الأراضى الجديدة المحتلة والمستوطنات التى أنشات فيها على الرغم من تفاقم أهميته مؤخراً داخل نظرية الأمن القومى ، يبقى مسألة قديمة حظيت باهتمام إسرائيل قبل حرب حزيران ١٩٦٧ ويوجه خاص تزايد الاهتمام بها منذ حرب السويس ١٩٥٧ ، فقد استخدمت القوات

الإسرائيلية في حرب ١٩٥٨ المستوطنات القريبة من الحدود وقطاع غزة كنقاط تجمع وحشد لبعض التشكيلات المشتركة في العمليات الهجومية مثل استخدام مستوطنة « كرم أبو سالم » المسماة « نير يستحاق » كمركز حشد أساسي من قبل اللواء المدرع ٢٧ عشية مهاجمته لرفح . وقد تجمعت بعض وحدات « الناحال » في بعض المستوطنات لتأمين الحماية الدفاعية لها وخاصة في مواجهة قطاع غزة فضلاً عن بعض المستوطنات المواجهة لكلتا الجبهتين السورية والاردنية ، و بطبيعة الحال كان دور المستوطنات المفترض في نظرية الأمن ، من حيث أهميتها الدفاعية سيتضح حجمه ومدى فعاليته فيما لو طبقت الجيوش العربية أو الجيش المصرى على الأقل عقيدة ذات طابع هجومي (٢٢)

# التصبور النظري افكرة الأمن القومي الإسرائيلي:

بعد هذا العرض لدعائم وأسس الناحية العسكرية في نظرية الأمن الإسرائيلي ينبغي عرض الجانب النظري الشامل لاستراتيچية إسرائيل في صراعها مع الدول العربية ، فإن الناحية العسكرية تتخذ الجانب الأكثر أهمية ، بما أنها الجانب الممارس يومياً والذي على تماس كلى مع الأحداث الجارية في الأفق السياسي الشرق أوسطي ، أو في الأفق السياسي العالمي . لكن تبقى هناك بعض الخطوط الرئيسية لصراع إسرائيلي – عربي من وجهة النظر الإسرائيلية \* وتمسك هذه الخطوط بمكونات منظرر استرتيچي عام و ثابت على الدوام أو متحرك بشكل جزئي ، حسب أهمية أو خطورة التغيير النوعي في التسلح أو في الاتجاهات السياسية الحاصلة في المنطقة .

منذ عام ١٩٤٨ وحتى بداية الثمانينات اتبعت إسرائيل تصوراً استراتيچياً عاما يتحكم بطبيعة الصراع مع الدول العربية ، وهذا التصور هو تنظير سابق على ممارسة العمليات العسكرية ، أو بشكل أدق إن العمليات العسكرية منبثقة وصادرة منه لأجل تحديد صيغة للأمن القومي الإسرائيلي أو احتياطات جوهرية أو احتمالية المواجهة مع الدول العربية .

إن منظور إسرائيل الاستراتيجي هذا يتراوح بين اتجاهين في سياستها العسكرية العامة ، قام

<sup>\*</sup> وصراع « عربي ـ أسرائيلي » من وجهة النظر العربية

بتحديدهما العالم الاستراتيچى الفرنسى چان ـ يول شارنيه مما : استرتيچية العقرب واستراتيچية

العنقاء . وهذه التحديدات الاصطلاحية تدخل ضمن معتقدات استراتيچية عديدة من الممكن أن تتعلق بالحرب الإسرائيلية القادمة والتي من المؤكد بأن العنصر النووي سيدخل فيها كعامل أساسي وحتمى . فبعد الحروب العربية الإسرائيلية ١٩٤٨ ، ١٩٥٧ ، ١٩٦٧ ، ١٩٦٧ التقليدية أمست الضرورة النووية لنقل الصراع الإسرائيلي العربي إلى موقع متصاعد آخر من قبل إسرائيل ومن قبل العرب أنفسهم أيضاً

# استراتيچية أمنية واستراتيچية نووية :

من المبادىء الأساسية التى اعتمدها فى استراتيچيتها الأمنية القومية ، هو الردع عن طريق الانتقام المباشر والرد السريع على كل عدوان على حدودها أو على أحد مواطنيها فى داخل إسرائيل أو خارجها ، بل وخاصة فى الخارج ، فمعظم العمليات الفدائية التى قامت بها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل فى الخارج ، ردت عليها إسرائيل بسرعة سواء عن طريق قصف مواقع الفدائيين أو القيام بغزو لبلد عربى ما ، « لبنان مثلاً » .

إن هذا الإجراء الأمنى القومى يشكل ركناً أساسياً من استراتيجية إسرائيل فى حربها مع العرب ، ويتوخى تأكيد نزعتين تحرص إسرائيل على إبرازها للعالم العربى واجمهورها الداخلى هما: ــ ١ ــ الحفاظ على «كرامة» إسرائيل دولياً وأمام المواطن الإسرائيلي نفسه عن طريق إبراز قدرتها الضاربة المتهيئة للتصدى لأى اعتداء على مواطنيها فى الخارج أو على حدودها الآمنة ، وإبراز قدرتها على قيادة عنوان مضاد ومباشر يحقق معنوياً وفكرياً التفوق الإسرائيلي على الدول العربية مجتمعة ، ويمكن وضع غزوها للبنان عام ١٩٨٧ أو قصفها لمواقع منظمة التحرير فى تونس فى أيلول ١٩٨٥ ضمن هذا الإطار الأمنى الاحترازي .

٢ ــ والنزعة الثانية التى تريد إسرائيل تأكيدها هى قدرتها على الردع عن طريق التفوق العملياتى والتفوق التقنى كمياً ونوعياً على صعيد الأسلحة ، وهذا بالضرورة يحقق نمطاً من الردع المعنوى الاستباقى الجاء غريمها الأساسى: البلدان العربية

إن هذه الخطوط الأمنية هي قواعد واتجاهات نظرية دائمية تلتزم بها إسرائيل إضافة إلى معارستها الأمنية التطبيقية على مستوى التسلح والتطوير التكنولوچي الدائب للصنوف الفعالة داخل جيشها . ومن ثم تطوير الخطة الأمنية النظرية باتجاه يتراكب مع التطورات الطارئة على الطبيعة النوعية التسلح في بلدان الشرق الاوسط العربية أو الإسلامية . ونرى ذلك جلياً فيما يخص السلاح النويي والاعتصالية الواسعة لدخول العامل النويي كطرف تقنى جديد في الصراع العسكرى العربي . الإسراع العسكري

لقد بنت إسرائيل ، تتيجة لهذا الاحتمال ، عدا تظرية جديداً في استرانيجيتها الأمنية . فان امتلاك الباكستان ، كدولة إسلامية ، التنبلة النورية ثم قيام العراق بمشروع بناء مفاعل نووى ، طرح لدى إسرائيل احتياطات جديدة لهذه « التفاهرة » المستجدة ، فاسست موقفاً نظرياً مبدئيا لمراجبهتها يتلخص في عدة خطوط عامة أبرزها : إن إسرائيل ، بادىء ذي بدء ، ضد أي قوة نووية عربية كانت أن إسلامية ( باكستانية ) ، وقد أخذت بنظر الاعتبار التأخر التكنولوچي العربي كعامل يقلل من شكوكها ومخاوفها إزاء احتمالية امتلاك البلدان العربية السلاح النووى ، شم إنها شبه متيقنة بأن قوى المسكر الاشتراكي سوف لن تزود العرب بقوة نووية رغم مساعداته الكثيرة والمنقدة في مجال الأسلحة التقليدية ، في حين أن الغرب ( والولايات المتحدة بالذات ) ، مستعد لساعدة إسرائيل نورياً إذا اقتضى الأمر ( ٤٢)

لكن . وقي مقابل ذلك ، تدرك إسرائيل بأن قوة البترو ... دولار التي يملكها العالم العربي تؤهل العرب لأن يبتاعوا سلاحاً نووياً من الغرب أو يطربوا إمكانيات تقنية نووية . وأن أى دولة بترولية لا تتمير في الاتجاء السياسي الذي انتهجه السادات في الصلح مع إسرائيل ، لا تتردد في استخدام السيلاح النووي ، في حالة امتلاكها له ، من أجل إنهاء النزاع مع إسرائيل عن طريق القوة العسكرية . وإسرائيل على يقين تام بأن العرب لو امتلكوا القنبلة النووية فإنهم سوف لن يحجموا عن استخدامها فسد إسرائيل في حالة نشوب حرب بالأسلحة التقليدية تتضمن احتمال انتصار إسرائيل . كما أن امتلاك العرب السلاح النووي يجمل الانتصار العسكري العربي أمراً مؤكداً ، سواء عن طريق استعمال هذا السلاح بشكل مباشر ، أو تحقيق الانتصار عن طريق عرب تقليدية يكون السلاح النووي فيها عامل روع لإسرائيل لمنت انتسمارها عن طريق القيام بعمل عسكري حاسم ، وعلى هذا الأساس يتوجب على إسرائيل امتلاك القوة النووية لتحقيق الردع المقابل واحديات ديمومتها وأمنها القومي ، وعن طريق امتلاك القنبة النروية تستطيع إسرائيل أن تمنع أي عدوان توري عربي في حالة حصول العرب على السلاح الذوري ، وإن حصل مثل هذا العدوان فإنها عدوان توري عربي في حالة حصول العرب على السلاح الذوري ، وإن حصل مثل هذا العدوان فإنها عدوان قونها مقال هذا العدوان فإنها

تستطيع أن ترد بالمثل عن طريق ضرب العواصم العربية الاستراتيجية مثل القاهرة وبغداد ودمشق، خاصة وأن المدن العربية برمتها غير محصنة ضد السلاح النووى وهذا النقص يشكل ردعاً ذاتياً للبلدان العربية عن استخدام السلاح النووى ضد إسرائيل في حالة امتلاكه . وتعتمد إسرائيل على هذه النقطة من « الردع الذاتي المقابل » في استراتيجيتها النووية المستقبلية.

كما أن إسرائيل تستطيع استخدام السلاح النووى من خلاله ضربة نووية استباقية فى حالة قيام حرب تقليدية قد ينتصر فيها العرب ، فالسلاح النووى هنا لا يجعل كفة العرب هى الرابحة ولايسبب انهيار إسرائيل ، ولذلك فإن امتلاك السلاح النووى أمسى ركنا نظرياً أساسياً فى نظرية الأمن القومى لمواصلة تحقيق الردع والتفوق العسكرى على الدول العربية مجتمعة .

وفيما يخص تحويل إسرائيل إلى دولة نووية ، هنالك ثلاثة اتجاهات داخل المؤسسة السياسية ... العسكرية الإسرائيلية :

### ١ \_ اتجاء مند التسلح النوري .

ويمثله الجنرال الآن والجنرال روبين والسياسى الإسرائيلى أبا ايبن ، ويرى هذا الاتجاه بأنه لا موجب لتصعيد الصراع مع العرب بأكثر مما هو عليه الآن ، فعلى إسرائيل أن لا تزيد من عدائية وكره العرب لها أكثر مما هم عليه الآن ، وعليها أن تخلق نوعاً من الطمأنينة الاجتماعية لدى مواطنها الإسرائيلى والمواطن العربى وتعينها على التعايش السلمى وقبول إحدهما للآخر ، الأمر الذى سيرسخ أمن إسرائيل ووجودها ، خاصة و أنها في وضع عسكرى قوى ولها حدود استراتيجية آمنة ، ثم أن المساعدات الأمريكية لها عامل مساعد على صيانة الأمن والديمومة الإسرائليين بدون الحاجة إلى اللجوء العامل النووى .

## ٢ ـ الاتجاء الثاني هي الاتجاء النووي المعتدل:

والذي كان يمثله كل من بن غوريون وموشى دايان وكذلك شمعون بيريز ، مثله كذلك لفترة مؤقتة مناحيم بيغن قبل أن يمسى من الدعاة المتطرفين للسلاح النووى .

ويقضى هذا الاتجاه بإعادة الأراضى العربية المحتلة بعد ١٩٦٧ ولكن مع تحقيق امتلاك أكيد القنبلة النووية ، كبديل للحدود الآمنة السابقة ، وعدم التردد في استعمالها في حالة هجوم عسكرى عربي على إسرائيل ،

#### ٣ ... اتجاه نووي متطرف :

ويمثله بالدرجة الأولى آريل شارون ثم مناحيم بيغن الذي كان نووياً معتدلاً ، وهما من الذين

تعرضوا إلى الهواوكوست والإبادة الجماعية لليهود على يد النازية في أوروبا ، ومن هذا جاحت سياستهم المتشددة مع قوى المقاومة الفلسطينية في بيروت ، ونراهم يصرون على دخول العامل النووي إلى إسرائيل لسد الثغرة الحاصلة في عدم التوازن العسكرى العربي الإسرائيلي بسبب التطور التكنولوچي المتصاعد في البلدان العربية بفضل المساعدات في الخبرات والمعدات التي قدمها الاتحاد السوڤيتي لهذه البلدان (٢٥)

إن التجربة والزمن الاستراتيچى \* قد دفعا بإسرائيل فى النهاية لأن تتبنى الاتجاه الثالث و خاصة أن مطلع سنوات الثمانينات قد حمل تطوراً كبيراً في السلاح والاستراتيچية العربيين سوف نتطرق إليهما بعد قليل .

من هذه المتغيرات العامة استطاعت إسرائيل أن تترصل إلى معطيات نهائية شاملة لنظرية أمنية نوية ، هي كما يسميها الاستراتيجي الفرنسي چان ـ بول شارنيه بـ «استراتيجية العقرب و استراتيجية العنقاء » وهي الحدود النهائية والقصوى التي يمكن أن يقود إليها دخول العامل النووى كافق جديد داخل الصراع . فيرى أن المنطق المطلق الردع النووى سيجر إسرائيل إلى اتباع استراتيجية العقرب القاضية بأن تقتل نفسها لتأمين الخلاص من نطاق النار النورية العربية المؤثرة المحرات عدودها » الإقليمية . وهذا يعنى بأنها لو واجهت حقاً خطراً نووياً عربيا ، فإنها سوف حرص على البدء بضربة استباقية نورية تدمر فيها البلدان العربية الهامة كأهداف استراتيجية وسوف لا تبالي بعد ذلك بالرد النوري الانتقامي العربي الذي سوف يدمرها بدوره ولكن بعد أن حققت هدفها الاستراتيجي تجاء أعدائهاواختارت هذه النتيجة بإرادتها. ولذلك فإن إسرائيل تصر بقوة على امتلاك السلاح النووى ، فإن امتلاكها لهذا السلاح سيجعلها قادرة على فرض شروطها نووية اتفاقية ومؤقتة ، سيساعدها على البقاء فيما بعد وعلى التطلع إلى أفق استراتيجي جديد هو نووية اتفاقية ومؤقتة ، سيساعدها على البقاء فيما بعد وعلى التطلع إلى أفق استراتيجي جديد هو نووية اتفاقية ومؤقتة ، سيساعدها على البقاء فيما بعد وعلى التطلع إلى أفق استراتيجية العنقاء التي تبعث من جديد بعد موتها . بيد أن هذا الانبعاث سيكون ذا ثمن باهظ هو استهلاك تام لسمعتها ورصيدها العالمين إضافة إلى هياج عربي شعبي ساحق يعلن الحرب على إسرائيل وينادى

<sup>\*</sup> الزمن الاستراتيجي le temps strategique : مفهوم يتضمن المسار التطوري التراكمي للتجربة والنظرية العسكرية السياسية مقترنة بالمجال الزمني كوعاء يحتوى هذه الصيرورة الطردية للخبرة التكتيكية في الحرب والسياسة .

بتدميرها . فلحد الآن لم تفلح أية حرب بين العرب و إسرائيل ، سواء كانت نتيجتها انهزام العرب أو انتصارهم المحدود ، على ثنى العرب عن عزمهم في مواصلة المعركة حتى النهاية حتى لو كان هذا العزم متأتيا من تصريحات شفهية فحسب ، فإنه يبقى ذا فعالية استراتيجية عميقة الأهمية . (٢٥)

# المتغيرات والضرورات الأمنية الجديدة:

إن نظرية الأمن الإسرائيلي قد بنت نفسها على التفوق والاحتفاظ به ، ثم تطورت بشكل مواز للاحتمالات المتعلقة بظهور العامل النووى . لكنها وجدت نفسها تجاه ضرورات جديدة في سنوات الثمانينات عندما انبثق تطور تصاعدي سريع داخل الوضع العسكري العربي نتيجة المتابعة والخبرة المتزايدة التي خلقتها النزاعات العسكرية التي نشبت في السنوات الأخيرة داخل المنطقة . فقد تصاعدت القدرة التقنية والعملياتية للجيش السورى بفضل الاستمرار في عملية التسلح والحصول على الأسلحة الحديثة والمعلورة من الاتحاد السوثيتي الأمر الذي منح هذا الجيش كفاءة تقنية هامة ومتقدمة توازي القدرة التقنية المتطورة للجيش الإسرائيلي . ومن جهة أخرى اكتسبت الجيش السورى خبرة عملياتية جديدة بسبب التجربة العسكرية السورية في لبنان والمواجهة مع إسرائيل أثناء غزو عام ١٩٨٧ .

كما أن القدرة التقنية والعملياتية للجيش العراقى قد اكتسبت تطوراً متصاعداً بسبب الحرب مع الجمهورية الإسلامية ، فقد ارتفعت الكفاءة التقنية له بشكل متطور وكبير بفضل المساعدات فى الأسلحة المتقدمة والخبرات التى قدمتها الدول الغربية إلى العراق والتى لم تقدمها سابقاً إلى بلد آخر ، هذا بالإضافة إلى المساعدات فى المعدات العسكرية التى يقدمها الاتحاد السوڤيتى إلى الجمهورية العراقية منذ مدة طويلة .

نتيجة للتطور الجذرى الهام للجيوش العربية في السنوات الأخيرة أمسى ميزان القوى مع إسرائيل ذا معادلات مخالفة تحتم عليها الاعتماد على قوى إضافية جديدة في استراتيجيتها العسكرية لتحقق الهدف العام الأسبق وهو الاستمرار في التفوق العسكري على الجيوش العربية مجتمعة .

إن الاحصائيات والاستقصاءات التالية ، حسب تقرير معهد الدراسات الاستراتيجية في لندن تبيّن هذا الاختلال التام في ميزان القوى العسكرية بين إسرائيل والدول العربية ، هذا مع الإشارة يأننا سوف لن نذكر من الجانب العربي سوى العراق وسوريا بسبب خروج مصر من المواجهة العسكرية

ثم سعى الأردن لإيجاد صيغة ما لحل سلمى مع إسرائيل ، ثم أن القيمة التسلحية للجيش الأردنى قليلة الأهمية مقارنة للجيشين السورى والعراقى مع الأخذ بنظر الاعتبار بأن هذا الجيش (أى الجيش الأردنى) إضافة إلى الجيوش العربية الأخرى يعتبر جيش مواجهة دائمة مع إسرائيل إذا اقتضى الأمر ، هذا ما تأخذه إسرائيل بالحسبان ، ناهيك عن الإضافات المتتالية للعامل البشرى للجيوش العربية . غير أن جيشى العراق وسوريا مؤهلان حالياً لاختراق ونسف نظرية الأمن الإسرائيلى السابقة والقائمة على التفوق العسكرى للجيوش العربية مجتمعة .

وفى الإحصائيات التالية سوف لن نذكر الأرقام التفصيلية لكل المعادلات الهامة والمتعلقة بالمساحات الجغرافية السياسية أو بالأمور التفصيلية للمستوى التقنى للجيوش بل سنكتفى بالأرقام المتعلقة بالصنوف الأكثر أهمية ، وبالعوامل الأكثر حسماً داخل الصراع العسكرى، والجدير بالذكر أن الإحصائية التالية هي آخر إحصائية صدرت لحد الآن وتشمل العامين ١٩٨٤ \_ ١٩٨٥ :

### إسرائيل:

- مجموع القوات المسلحة النظامية: ١٧٥ ألف شخص (بينهم حوالي ١٢٠ ألف مجند).
  - ـ الاحتياطي الإجمالي العام: ٣٧٥ ألف شخص.
- مجموع القوات المسلحة بعد ٢٤ ساعة على إعلان التعبئة العامة : ٢٧٥ ألف شخص .
  - \_ مجموع القوات المسلحة بعد ٧٢ ساعة على إعلان التعبئة ٥٠٠ ألف شخص (٢٧).
    - القوات البرية في حالة التعبئة العامة: ٤٥٠ ألف شخص .
      - \_سلاح الجو: ٣٠ ألف شخص (بينهم ٥ آلاف مجند)
    - سلاح البحرية في حالة التعبئة العامة: ٢٠ ألف شخص .
      - ـ عدد الدبابات: ٤٤٠٠ ,
      - ـ عدد العربات المدرعة: ١٠٦٠٠
        - قطع المدفعية الثقيلة : ١٦١٥
          - ـ راجمات الصواريخ: ٥٠٠
      - \_منصات صواريخ أرض\_ أرض : حوالي ٥٠ .
- التشكيلات البرية الرئيسية : ١١ فرقة مدرعة ( تتألف كل منها من ثلاثة ألوية مدرعة ولواء

مشاة ميكانيكية ) . وتضم هذه الفرق الوحدات التالية : ٣٣ لواء مدرعاً يتآلف كل منها من ٣ كتائب دبابات وكتيبة مشاة ميكانيكية ، ١٥ لواء مشاة مستقل، ٥ الوية مظليين وقوات محمولة جواً ، ١٥ لواء مدفعية .(٢٨)

- ... مجموع الطائرات العاملة: ١٣٩٣
- ـ عدد الطائرات القتالية القتالية الرئيسية ( الصف الأول ) : ٦٢٠ طائرة إضافة إلى ٦٠ هليكوبتر هجومية .
  - مجموع عدد الطائرات الرئيسية والمساندة ( الاحتياطية ) ٧٥٨ .
    - مجموع عدد الأسراب العاملة: ٤٢ .
  - ـ القراعد الجوية الرئيسية : ١١ ( بالإضافة إلى ٢٣ قاعدة ثانوية أخرى ) .
- ـ القوات البحرية: ٣ غواصات و ٢٨ قطعة سطح وثلاث قواعد بحرية رئيسية، وعدد كبير من الزوارق الفعالة بينها ٢٤ زورقا هجومياً صاروخياً.

### سوريـــا :

- ـ مجموع القوات المسلحة النظامية: ٣٣٠ ألف رجل ( بمن فيهم نحو ١٥٠ ألف مجند ).
  - ــ الاحتياط الاجمالي العام ٥٠٠ ألف رجل ،
- \_ القوات شبه العسكرية : حوالى ٤١٠ ألف شخص ( بمن فيهم ٤٠٠ ألف شخص من أقراد الجيش الشعبي ) .
  - المجموع عند التعبئة العامة: ٨٣٠ ألف شخص.
  - ـ قيادة الدفاع الجوى : ٥٠ ألف شخص ( من التابعين للجيش واسلاح الجو )
    - \_ سلاح الجو: ٧٥٠ ألف شخص،
    - ــ سلاح البحرية ه آلاف شخص ،
      - ــ عدد الدبابات ٢٠٠٤ .
      - ــ عدد العربات المدرعة : ٣٦٠٠ .
        - ـ قطع المدفعية الثقيلة : ٣٠٠٠
          - ـ راجمات الصواريخ: ٥٠٠

- \_ التشكيلات البرية الرئيسية: ٦ فرق مدرعة تتالف الواحدة من لوائين مدرعين ولواء مشاة ميكانيكية ، وفرقتى مشاة ميكانيكية تتالف الواحدة من لواء مدرع ولوائى مشاة ميكانيكى ، ولوائن مدرعين مستقلين ، ٤ ألوية مشاة ميكانيكية مستقلة ، ١٠ ألوية مدفعية مستقلة ، ١٠ فوجاً وحدات خاصة ، ٣ أفواج مظلين وقوات محمولة جواً ، ٣ أفواج معواريخ تكتيكية أرض .
  - مجموع القوات البحرية: ٥٠٠٠ رجل والاحتياطى ٥ آلاف رجل أيضاً و٢٤ قطعة قتالية رئيسية و ٢٢ زورق هجوميا صاروخيا .

### السعراق:

- ـ مجموع القوات المسلحة النظامية : ٥٢٠ ألف شخص ( بمن في ذلك حوالي ٢٠٠ ألف من المجدين ) ،
- الاحتياطى الإجمالى العام: نحو ٢٨٠ الف شخص (منهم نحو ٢٠٠ الف يعملون حالياً في القوات المسلحة)
  - القوات شبه العسكرية: نحو ٤٦٠ ألف شخص ( بمن في ذلك ٤٥٠ ألفاً من قوات الجيش الشعبي )
    - المجموع العام للقوات النظامية الدائمة: ٣٢٠ ألف شخص
      - المجموع عند التعبئة العامة: حوالي ٦٠٠ ألف شخص .
  - ـ الجيش ( القوات البرية ) حوالي ٤٧٥ ألف شخص ( منهم حوالي ٢٠٠ الف من المجندين )
    - ـ سلاح الجو: ٤٠ ألف شخص.
    - \_ سلاح البحرية: ٥ آلاف شخص .
      - \_ عدد الدبابات : ٣١٦٠
      - العربات المدرعة : ٤٠٠٠
      - ... قطع المدفعية الثقيلة : ٢٢٨٠ .
        - \_ راجمات الصواريخ : ٤٠٠ .

- \_ منصات الصواريخ أرض \_ أرض : حوالي ٤٨ .
- \_ التشكيلات البرية المختلفة: ٤ فيالق مختلطة (يضم الفيلق الواحد عادة ٢ \_ ٣ فرق مدرعة و ميكانيكية من الفرق المدرجة: ٦ فرق مدرعة ، ٥ فرق مشاة ميكانيكية ، ٨ فرق مشاة / فرق جبلية ( من بينها فرقتان من الألوية الاحتياطية ) ، فرقة حرس جمهورى واحدة (تتألف من لوائين مدرعين ) ، ٣ ألوية قوات خاصة ( معظمها من الوحدات المحمولة جواً بطائرات الهيليكوبتر ) ٣ ألوية احتاطية مشاة ، ١٥ لواء متطوعين ( تتبع قوات الجيش الشعبى ) ، ٣ ألوية متطوعين عرب ( من الأردن و مصر والسودان والمغرب و جنسيات عربية أخرى) . (٣٢)
  - مجموع عدد الطائرات العاملة: ١١٤٠.
  - ـ عدد الطائرات القتالية الرئيسية: ٤٢٠ بالإضافة إلى حوالي ٥٥٠ هليكوبتر هجومية ).
    - مجموع عدد الأسراب العاملة: ٣٩.
    - ... عدد الأسراب القتالية الرئيسية : ٢٤ .
      - القواعد الجوية الرئيسية: ١
- \_ القرات البحرية : ٤٩ قطعة بحرية عاملة بينها ١٨ قطعة قتال رئيسية ، موزعة على ثلاث قواعد بحرية رئيسية ، وتتضمن القطع العاملة ٤ فرقاطات صاروخية من فئة « لوبو » فرقاطة واحدة إزاحة ١٨٥٠ طناً ، ٦ سفن حراسة ، ٨ زوارق هجومية صاروخية ، زورقين هجوميين ، مدفعين ، ٦ زوارق طوربيد . (٣٣)

من هنا نرى أن إسرائيل قد اعتمدت على العامل النووى كعامل رئيسى فى خلق قدرة جذرية جديدة لنظرية أمنها القومى السابقة ، قدرة موازية للنقلة التقنية والكمية و النوعية ، التى طرأت على الجيوش العربية .

إن القراءة العامة لهذه الجداول الثلاثة تمنح قناعة تامة بالتفوق العربى كماً ونوعاً في المعدات وفي العامل البشرى ، ثم إن هذا التطور المتصاعد في الخبرة التقنية وكمية المعدات قد اقترن باكتساب خبرات قتالية وميدانية جديدة ، ولا سيما عند دول المواجهة مثل سوريا والعراق . ففي حسابات الاستراتيجيين الإسرائيليين بأن العراق قد خلق جيشاً ذا خبرة نادرة من خلال تجربته في الحرب مع إيران ، إضافة إلى تزايد معداته العسكرية وحداثتها ، ناهيك عن الازدياد العددى والنوعى للمعدات العسكرية للجيش السورى .

أمام هذه المتغيرات الجذرية المستجدة لا تجد إسرائيل مناصاً في الحفاظ على تفوقها إلا عبر

حصولها على السلاح النووى ، ومضاعفة التطور والإمكانية أو القدرة التقنية لهذا السلاح .

إن دخول السلاح النووى إلى الجيش الإسرائيلي هو جانب تقنى بحت ، سيرافقه بالضرورة تطوير للجانب الفكرى العسكرى على صعيد الاستخدام العملياتي ، والتعبوى له . غير أن امتلاك إسرائيل للسلاح النووى لا يعنى أبدأ الاكتفاء به وعدم تطوير التنظيرات الاستراتيجية المتعلقة بالاسلحة الأخرى أو بالجوانب العسكرية الأخرى التي تكون العمود الأساسى فى العسكرية الإسرائيلية فلقد أدركت القيادة العسكرية بأن التطور الجديد الحاصل فى الجيوش العربية يتطلب خلق نظرية استراتيجية أمنية جديدة تعتمد على مقومات تلبى حاجة التغيرات الراهنة في صفوف العدى ، وتحل محل التنظيرات الأمنية والاستراتيجية السابقة وتبنى أسساً حديثة للمنظومات الاقتصادية ـ العسكرية والتنظيم الإدارى ـ العسكري ، أو السياسة الخارجية المتعلقة بالبناء العسكري ... وما إلى ذلك .

وفى نهاية السبعينات شرع الاستراتيچيون الإسرائيليون بوضع أسس إضافية على نظرية الأمن القومى الإسرائيلي ، دون التغيير في البنى التي اعتبرت أساسية في السابق و لا غنى عن ديمومتها مع إمكانية رفدها بجوانب تأسيسية جديدة ،

إن أهم ما يمكن أن يشير إلى اتجاه إسرائيل في بناء نظرية أمنية جديدة للثمانينات هو القرار الذي اتخذه وزير الدفاع الإسرائيلي عازر وإيزمان في مطلع شهر كانون الأول ١٩٨٠ والقاضي باستدعاء اللواء المتقاعد يسرائيل تال من الاحتياط وتعيينه على رأس قيادة القوة البرية المستحدثة (٣٤) ولا شك في أن هذا القرار يحمل أهمية بالغة ، فتال هو نائب سابق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي ، وقد استقال من منصبه احتجاجاً على عدم تعيينه في منصب رئيس الأركان محل دافيد اليعارز بعد استقالة هذا الأخير من منصبه على أثر حرب تشرين ١٩٧٧ وعلى الرغم من أن تال استمر يحمل رتبة لواء في الاحتياط إلا أن دوره المباشر على صعيد الجيش قد انتهى عملياً إثر استقالته ، لكنه انصرف بالمقابل إلى أعمال التأليف والبحث النظري في المجالين الاستراتيجي والتاكتيكي العملياتي (٣٠)

إن يسرائيل تال من أبرز المفكرين العسكريين الإسرائيليين ، وتجمع الآراء على أنه المسؤول الأول والأساسى عن وضع وتطبيق المبادىء الاستراتيجية والتاكتيكية للقوات المدرعة الإسرائيلية خلال الستينات والسبعينات ، ولهذا فإن تعيينه رئيساً للقوات البرية يعتبر بداية لتأسيس نظرية أمنية جديدة تتواكب مع المتطلبات الحاصلة في موازين أطراف الصراع العربي ـ الإسرائيلي .

فأثناء وجود تال خارج الخدمة العسكرية اللعلية ، كتب دراسة مطولة عام ١٩٦٧ بعنوان «

عقيدة الأمن القومى الإسرائيلية: خلفيتها وحركتها » وتتضح الأهمية العميقة للدراسة من كونها بوادر تنظيرية تأسيسية جديدة فى نظرية الأمن القومى ، حيث تتناول تطور العقيدة العسكرية فى إسرائيل منذ إنشائها . وحلل تال التطبيقات التكتيكية والعملياتية والتنظيمية الناشئة عن تلك العقيدة ودعا إلى إعادة النظر فى الكثير من الجوانب التى اشتملت عليها ، وركز على احتمالات تطويرها المستقبلية مبرراً ذلك بقوله « يتضح من خلال المراجعة بأن الفكر العسكرى الإسرائيلى ، حتى يومنا هذا ، ليس إلا سلسلة من الهوامش التى تم إلحاقها وإضافتها على العقيدة الأساسية التى تبلورت فى إسرائيل خلال الخمسينات ، ويصبح من الضرورى والمفيد فى هذه الحالة النظر إلى الخلف من أجل تحليل ودراسة المعطيات التى أدت إلى تأسيس هذه العقيدة ، إذ أنه على الرغم من الاصلاحات والتغييرات العديدة التى تم إدخالها ، ولم تكن تؤدى دائماً إلى الأفضل فإن الأسس بقيت هي نفسها ».(٢٦)

وتتلخص الاستنتاجات التى توصل إليها تال بتركيزه على الصعيد الاستراتيجى الشامل على ضرورة استمرار إسرائيل فى العمل من أجل الاحتفاظ بتفوقها « النوعى » لمواجهة « الكم » العربى مع اعترافه بصعوبة مثل هذه المهمة نظراً للتقلص المستمر فى الفارق النوعى بين الطرفين . وشدد تال على الترابط القائم بين مسائتى « الكم والنوع » من جهة و « العمق الاستراتيجى » من جهة أخرى ، متوصلاً إلى استنتاج يدعو فيه إلى بقاء المبادرة فى يد « القلة » المتفوقة نوعياً عن طريق التعلق باستراتيجية « الضربة الاستباقية الأولى » بهدف نقل المعركة فى أسرع وقت إلى عمق الطرف المعادى (٣٧)

وعلى الصعيد التكتيكى العملياتى أكد تال على ضرورة تعزيز الجيش « المتفرغ » عددياً ، و زيادة تخصصه الفنى والتكنولوچى ، ولو أدى ذلك إلى التقليل من الأهمية التاريخية لمبدأ الجيش الشعبى « الميليشيا » الذى سارت عليه إسرائيل منذ إنشائها . ثم جدد تأكيده على أهمية القوات المدرعة المتحركة واعتبارها « الوحيدة القادرة على نقل الحرب إلى أرض العدو وحسمها لغير صالحه » .

لقد وافق وزير الدفاع الإسرائيلي وايزمان على اقتراحات تال في الشهر الأخير (ديسمبر) من عام ١٩٧٩ . وصرح وايزمان بأن إصلاحات تال ستؤدى إلى دخول القوات المسلحة الإسرائيلية إلى سنوات الثمانينات بشكل أقوى وأكثر توحيداً وأعلى فعالية من أى وقت مضى ، (٣٨) أى أن مقترحات تال ستكون الأسس المتحكمة بصياغة نظرية الأمن القومي الإسرائيلي في الثمانينات علاية على تضمنه لبناء تأسيسي و لقواعد أخرى تشمل النواحي الاقتصادية والسياسية الخارجية

والبناء الاجتماعي وعلاقته بالمنظومة العسكرية الإسرائيلية، هذا إضافة إلى الدقة الجديدة في الفروع التقنية والمتخصصة للتطبيق العملياتي الحربي، ومن هذه الأسس نستطيع أن نتبين الخطوط العامة لفكرة الأمن القومي الإسرائيلي في الثمانينات، والأركان الاستراتيجية العسكرية كعامل تنفيذي لهذه النظرية.

ومن الجدير بالذكر أن العناصر المستجدة على الصعيد السياسى والتى ستأخذها إسرائيل بعين الاعتبار في صياغة استراتيجيتها الأمنية استوات الثمانينات هو خروج مصر من المعركة بعد زيارة السادات لإسرائيل عام ١٩٧٧ وعقد اتفاقية كامب ديثيد لتكريس السلام بين مصر واسرائيل ويذلك فإن كل نزاع عربى ـ إسرائيلى جديد يبقى شيئاً غير وارد في الحسابات العقلانية مادام الوضع باقياً على ما هو عليه ، وأن البلد الوحيد الذي يستطيع أن يغير هذا الوضع هو مصر عبر قيامها يعملية ما داخل الأراضي الإسرائيلية .(٣٩)

لكن هذا التوقع الإسرائيلي يبقى ضعيفاً مثل توقعاتها السابقة التي ظهرت بعد حرب ١٩٦٧، والتي قامت على أمل الضعف الاقتصادي المصرى بعد إغلاق قناة السويس(٤٠) واحتمالاتها لأن يكون ميناء إيلات مركزاً هاماً على الطريق الملاحي المتوجه إلى آسيا عوضاً عن قناة السويس متناسية في احتمالاتها المساعدات العربية لمصر كدولة مواجهة أولى في النزاع العربي الإسرائيلي.

والأمر الثانى الذى تعتقده إسرائيل هو أن العرب ان يقوموا بضربتهم الاستباقية الأولى و سيكون زمام المبادرة بيد إسرائيل على الدوام ، وهذا ليس اعتقاداً إسرائيلياً فقط بل اعتقاداً عالميا بأن الضربة الاستباقية الاستراتيجية ستكون بيد إسرائيل ، وحتى في أحسن الأحوال فإن بعض القوى العالمية التي لا تظن أن الضربة الاستباقية ستكون بيد إسرائيل فحسب لا تظن أن العرب أو الإسرائيين راغبون حالياً في أخذ المبادرة وشن العدوان ، ويمثل الاتحاد السوڤيتي هذا الرأى .(٤١)

لقد أخذت إسرائيل بعين الاعتبار عند صياغة نظريتها الأمنية في الثمانينات بأن القوة الجوية لم تعد عامل حسم داخل المعركة مثلما استخدمتها في حرب الأيام السنة عام ١٩٦٧، لكنها أمست عاملاً مساعداً بشكل هام من غير أن يتوقف عليه حسم المعركة ، ففي حرب حزيران ١٩٦٧ اعتمدت إسرائيل على قوتها الجوية بشكل أساسي بالرغم من قوة تنظيم وتجهيز وتنقية جيشها البرى ، فقد استعملت القوة كعامل يساعد في حسم المعركة البرية ، فكما يرى الجنرال بوقر أن المعركة البرية الكلاسيكية تمسى ذات كسب أكيد إذا ما سوندت بتقوق جوى على العدو (٢١)

إلا أن هذه المعطيات العملياتية التاكتيكية قد تغيرت في حرب تشرين ١٩٧٣ بفضل صواريخ «

سام » السوفياتية التى امتلكها العرب الذين أدركوا أهمية التفوق الجوى الإسرائيلى وضرورة معالجته بوسيلة تقنية خاصة . فقد أراد الإسرائيليون فى حرب ١٩٧٣ مواصلة الاستخدام الحاسم لطائراتهم الهجومية لكن سلاحهم الجوى أصيب بخسائر فادحة (٤٣). مما جعلهم إزاء أمر واقع جديد يحتم تغيير استراتچية الاعتماد على القوة الجوية كعامل حسم .

ومن جهة أخرى يرى بعض الاستراتيجيين أن التفوق الإسرائيلي لم يكن تقنياً فقط بل كان إلى حد كبير تفوقاً معنوياً في نفسية الجنود والمقاتلين . فإن الجيش الإسرائيلي هو جيش شعبي بكل معنى الكلمة ، وكل الشعب الإسرائيلي مجند للقتال من أجل البقاء والاستمرار في الحياة داخل دولتهم المهددة ، بينما الجيوش العربية لا تمتلك نفس هذه البنية التكوينية (٤٤) ولذلك حرصت القبادة الإسرائيلية على الحفاظ على تفوقها المعنوى وحمايته من كل مؤثرات الصدمات الخارجية ، وذلك عن طريق الكذب الإعلامي وإيصال الحقائق معكوسة إلى مواطنها للحفاظ على ثباته وإيمانه بجيشه ، ويتفوق هذا الجيش ، فعلى سبيل المثال نرى أن الجيش الإسرائيلي في حرب أكتوبر ١٩٧٣ قد انهزم على الجبهة المصرية منذ الساعات الأولى للقتال بعد انهيار خط بارليف ، وتقدم القطعات المصرية في سيناء فقد قامت كولدا مائير رئيسة الوزراء أنذاك بزيارة فورية بالطائرة إلى الجبهة في مساء ٦ أكتوبر ١٩٧٣ وشاهدت الجيش الإسرائيلي وقد خسر المعركة منذ الساعات الأولى ، واكنها عادت بعد ساعات إلى تل أبيب لتظهر على شاشنات التلفزيون الإسرائيلي وتخاطب الجمهور مؤكدة عدم خطورة العدوان العربي ، وأن الجيش الإسرائيلي سيلحق بهم خسارة فادحة (٤٥) كما أن موشه ديان الذي كان كلامه يمضى بثقة كبيرة لدى الشعب الإسرائيلي قام بزيارة للجبهتين المصرية والسورية في اليوم نفسه ، وعاد إلى تل أبيب ليخاطب الناس من الإذاعة والتلفزيون قائلاً: « إن العرب لن يجنوا أي كسب من هذه الحرب (...) إن سكان تل أبيب يستطيعون النوم هذه الليلة ملء جفونهم وباطمئنان تام » (٤٦)

إن هذه الصيغ الخطابية الإعلانية تشير إلى المدى الذى تهتم به إسرائيل بمعنويات سكانها الذين يشكلون الأغلبية المقاتلة داخل جيشها القائم على القوة الاحتياطية ، ولذلك فإن المعنوية القتالية كانت جانباً هاماً من جوانب نظرية أمنها القومية . فعلاوة على الخطة التسلحية والمنظومة الاستراتيجية في فكرها العسكرى ، احتل الجانب المعنوى والحرب النفسية جزءاً من خطتها الكلية ونظريتها الأمنية الجديدة ، والجانب المعنوى يتعلق بجبهتين : الجبهة الداخلية أى المواطن الإسرائيلي ، والجبهة الخارجية أى العرب حيث تتعامل معهم بمنطقية وهدوه ، وخاصة عبر إذاعتها العربية التي تذيع أفضل الأغاني لأحب المطربين للمواطن العربي مثل فيروز وأم كلثوم وعبد الحليم

حافظ وما إلى ذلك في محاولة مؤثرة ، وفق منظور علم النفس الاجتماعي ، لتهيئة أرضية ذهنية لدى المستمع العربي للاقتناع بنشراتها الإخبارية ، بعد ذلك باعتبارها مصدر بث غير عدائي لمشاعره الخاصة ، غير أن هذه الإذاعة سرعان ما تفصح عن مشاعر العداء الواضح والمباشر في حالة تعرض إسرائيل لخطر الهزيمة في الحرب وتهديد كيانها ووجودها ، وهذا ما حصل في حرب تشرين الأول ١٩٧٣ عندما فقدت الإذاعة « أعصابها » و « منطقها » الهاديء لتسقط في الشتم والتهديد المباشرين مثل مخاطبة العرب بالعبارات التالية « سوف نحيل أيامكم إلى ليال حالكة وسوف نريكم النجوم في وضح النهار ، وسوف نمرغ وجوهكم وأنوفكم في الوحل .... الخ »(٧٧) فالإذاعة تفصح عن نفسها عندما يتهدد وجود إسرائيل ويمسى المواطن العربي مدفوعاً بعاطفته الوطنية في مواجهة عدو تقليدي شب نفسياً على مقاومته .

إن الحرب النفسية والاستراتيجية المعنوية قد احتلت جزءاً هاما في النظرية الأمنية الإسرائيلية، وقد أخذتها القبادة المسكرية بنظر الاعتبار ضمن احترازاتها الجديدة لسنوات الثمانينات .

#### سنوات الثمانينات والهيكل النظري الجديد:

تستند الأسس النظرية الأولية لبناء سياسة أمنية إسرائيلية في الثمانينات على قاعدتين رئيسيتين يحددهما إسحاق رابين كما يلى: « القاعدة الأولى هي ضمان هوامش أمنية لدى تحديد الأهداف والتوجهات على افتراض إمكان حدوث تطورات تتجاوز ما يمكن توقعه . فإن مصير دولة إسرائيل مرهون بقدرتها على الدفاع عن نفسها بقوتها الذاتية ، وإن أي مساس بالحد الأدنى الضروري المطلوب من ناحية القوة العسكرية والأرض التي تحتلها وشبكة علاقاتها مع الولايات المتحدة ، يستوجب جعل إسرائيل قادرة على أن تترك لنفسها هوامش أمنية كافية لمواجهة ما هو غير متوقع وسلبي ، والقاعدة الثانية هي توفير عامل المرونة في بنية النظرية الأمنية ، أي تحديد السياسة ــ الأمنية وطرق العمل الواضحة لتوفير بدائل في حالة عدم تحقيق هذه الاتجاهات كاملة «٤٨)

والقوة العسكرية الإسرائيلية ستكون محكومة بخط نظرى عام يحدده إسحاق رابين كما يلى : « إن الهدف الأول والأساسى في سياسة إسرائيل الأمنية للثمانينات هو أن تضمن عدم تغير نسب

القوى العسكرية بيننا وبين القوة العربية الشاملة التى قد تشترك فى الحرب لغير مصلحتنا ، بل يجب أن تحسن استخدام هذه النسب إن أمكن ذلك ، و على إسرائيل أن تؤمن لنفسها من المصادر الداخلية ( ولكن فى الأساس من المصادر الخارجية ) التزود بالأسلحة المطلوبة إزاء تعاظم القوة العسكرية العربية الذى سيتحقق فى الثمانينات » .(٤٩)

ووفق ذلك يكون الأساس الأول هو التقوية المطردة للجيش الإسرائيلي ، ثم تأتى بعد ذلك أسس أخرى تلبي حاجة المتغيرات الحاصلة أو المتوقعة الحصول في مرحلة الثمانينات .

إن نظرية الأمن القومى تتخذ بعداً أكثر عمقاً وجذرية عند أحد استراتيچى إسرائيل الأكثر أهمية ، فيحدد المتطلبات الأمنية لها في سنوات الثمانينات بقوله : « في المفهوم العالمي ، إن الأمن القومي هو قضية نسبية وينطبق بشكل عام على المحافظة ، فقط ، على السيادة القومية ، أما بالنسبة إلينا ( نحن الإسرائيليين ) فالأمن القومي ليس عنصراً نسبياً بل مطلقاً ، لأن وجودنا المادي بالذات متوقف عليه ، أي في حالتنا ، يغدو الفحوي الكامل لعبارة « أمن » مطابقاً لمفهوم الوجود عموماً . وقبل أن ندعو إلى استخدام واسع للقوة من أجل تحقيق أهداف قومية طموحة ينبغي أن نعين حدوداً لقوتنا ، وإذا فإن قضية الأمن هي موضع لجدل شرعي عندنا » .(٥٠)

واستطراداً على ذلك ولأجل بناء نظرية آمنية قومية أكثر ارتباطاً بالجانب العملياتى العسكرى وبخلفياته الاستراتيجية ، يحاول الاستراتيجي الإسرائيلي اللواء يهو شافاط هركابي الإجابة على السؤال التالى « لماذا مال التفكير الاستراتيجي إلى الاهتمام بالحرب أكثر من اهتمامه بالسياسة الأمنية »(١٥) وللإجابة على هذا السؤال يحاول هركابي بناء تنظير آمني إسرائيلي للثمانينات فيرى أنه « ليس هنالك تخطيط النظرية الأمنية بل إنها تسبق التخطيط وتكون أساساً له ، فليس عمل الأركان هو الذي يؤدي إلى النظرية بل إن النظرية هي التي توجه عمل الأركان . ولذلك فإن القادة هم الذين يتوجب عليهم صبياغتها كتخليص لفهمهم التاريخي وما يتمتعون به من رؤية ، فأما عملية التخطيط فقد تأتى بعدئذ من أجل اختبار صحة النظرية وتوضيح مفاهيمها واستخلاص التفاصيل منها ، وفي الاساس يتم التوصل إليها عن طريق الاستدلال لا عن طريق الاستقراء الاستراتيجي تسود الاستمرارية وليس الانقطاع ، وعلى مستوى النظرية الأمنية لا ينبغي توقيع شبيك من دون رصيد ، فالأماد الزمنية كفيلة بكشف السياسة التي لا غطاء لها ، وحتى لو انقضت سياسة أمنية تفوق قدراتها بكثير وانتهت إلى كارثة قومية (٢٥)

وحول مسالة الأمن الإسرائيلي بشكل عام وفي فترة الثمانينات بشكل خاص يرى الاستراتيچي الإسرائيلي يحزقئيل درور أن هناك ضرورات ماسة على مستوى التفكير والتخطيط ينبغي توفرها على الدوام فإن « مشكلات أمن إسرائيل تمر في حالات من كسر الاستمرارية والانعطافات ، وهي حالات تتطلب إبداعاً كبيراً في جميع مستويات التفكير والاستعداد الأمني » (3 ه)

ويقول حول فترة الثمانينات والمتطلبات الأمنية الإسرائيلية خلالها « إن الحقبة الزمنية المذكورة هي فترة معقولة تماماً لوضع تخطيط أمنى عصرى ، لكن ينبغى الإشارة إلى مقتضيات استعداد لأمن قومى صحيح يتطلب رؤية لمديات أكثر بعداً ، وتقتضى توضيحاً لاتجاهات محتملة أو أزمات رئيسية ممكنة الوقوع . (٥٥)

إن أخطر ما تتضمنه نظرية البروفسور درور هو تحديده لعوامل التجديد والإبداع المطلوب إضافتهما إلى نظرية الأمن القومى الإسرائيلي خلال الثمانينات وهذه الضرورات الإبداعية ذات بعدين: سياسي وعسكرى ، نورد فيما يلى النص الكامل لفقراتها الخمس الأولى حسبما وردت في دراسته المعنونة « استعداد فكرى لمستقبل الأمن » \* فيقول درورو إن التجديد والإبداع المطلوبين في نظرية استراتيجية أمن إسرائيل في الثمانينات تتمثل بما يلى: «

ا ـ تعزيز مسارالسلام عبر استخدام حذر مدروس للتهديد الأمنى ، مثل التلويح لانظمة الأردن والسعودية والفلسطنيين بالنتائج التى قد تسفر عنها حرب جديدة ، إذا ما نشبت نتيجة إحباطهم السلام .

٢ ــ توسيع مفهوم « كثافة الأمن الإسرائيلية » عبر تحديد « خطوط حمراء » مثل : تهديدات مبهمة ، أو مناطق أمنية وراء الحدود الإسرائيلية ( لا يقبل فيها حشد قوات تتجاوز حداً معيناً) ،
 تعاون استراتيچى مع الولايات المتحدة ومصر وغير ذلك .

٣ - ردع على مستوى رفيع من الإحكام والمصداقية يتضمن « الاعتماد على البعد النفسى الحضارى - السياسى بالإضافة إلى قاعدته العسكرية ، بناء صورة واعية وصريحة لإسرائيل في نظر الآخرين تشمل صورة الميل إلى ردة فعل زائدة ضد العدوان ، و استعداد للتحول إلى دولة

<sup>\*</sup> سوف تورد الترجمة كما جاحت في كتاب دامن إسرائيل في الثمانينات بغض النظر من تصحيح اسلوبها العربي ذي البنية اللغوية الركيكية. فمسؤولية الصبياغة تقع على عاتق المترجم .

«مجنونة » في وجه تهديد متطرف ، وإظهار قدرة العمل الانتقامي في العمق بواسطة ترقب فرص للقيام بعمليات استعراضية ، وماشابه ذلك .

3 ــ تطوير قدرة ونظرية قتالية وضربة محدودة ، متدرجة ومسيطر عليها ، تتضمن وسائل قتالية غير فتاكة . وقد تشكل هذه الضربة رداً على تهديد أو هجوم شبه تقليديين وإتاحة المجال لعملية تدخل مبكرة في نقاط معينة توجه ضد أنواع خاصة من التهديد ، حتى في الأوقات التي توجد فيها قيود سياسية وداخلية .

م ـ رفض دخول الأسلحة النووية إلى الشرق الأوسط في إطار سياسة إسرائيل المُعلنة في هذا الشئن ، ولكن في الوقت ذاته إجراء استعدادات لاحتمال تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة نووية جزئياً بما في ذلك ، على سبيل المثال ، تعاون مع دول عربية « عاقلة » \* تجمعها بإسرائيل مصلحة مشتركة واضحة لمنع تهديدات متطرفة غير عقلانية .

٢ ــ فهم الحرب ضمن سياق سياسى واسع ، من خلال استعداد لمواجهة احتمال نشوبها والتخطيط لها وإدارتها بأشكال موجهة لتحقيق أهداف سياسية لتحسين « كثافة الأمن الإسرائيلى » بعد الحرب علاوة على الانتصار في ساحة القتال . إن النظرة إلى القوة العسكرية والحرب ، ضمن سياق سياسى واسع ، ربما تكون التجديد الحيوى الأهم لإسرائيل على مستوى الاستراتيچية العليا «٢٥)

وينتقل إسحاق رابين من الحد التنظيرى السياسى العسكرى للأمن القومى إلى المفهوم العام للأمن ، ومن ثم التأكيد على العامل العسكرى كركن أساسى في نظرية الأمن الإسرائيلي . (٥٧)

لقد قامت الطبقة العسكرية الإسرائيلية ، وخاصة كوادرها الاستراتيچية ، باتخاذ كل الاحتياطات النظرية والعملية من أجل تطوير الصنوف العسكرية وتأكيد تكاملها العضوى وزيادة فعالياتها بشكل متواز للتطورات التقنية والاستراتيچية الحاصلة في سنوات الثمانينات . فعلى مستوى السلاح الجوى ـ البرى وفعالياته القتالية قامت القيادة الإسرائيلية بإضافة مهمات استراتيچية عسكرية جديدة على المهمات المتبعة منذ العام ١٩٥٠ لهذا السلاح ففي فترة الثمانينات

<sup>\*</sup> القوسان مضافان من قبلنا وليس في النص الاصلي .

غدت المهمات العملياتية لسلاح الجو تتركز في :

١ ـ تدمير البنية التحتية للدول المعادية (أي الدول العربية) وفقاً الأهداف القتال وتخطيطه.

٢ جمع وإعداد المعلومات الاستخباراتية الجوية الكافية والضرورية لتنفيذ المهام الأساسية لسلاح الجو والحصول على معلومات جوية لمقتضيات المهام الأساسية لأسلحة الجيش الإسرائيلى الأخرى وللأركان العامة والسلطة السياسية . (٨٥)

واكي يتمكن سلاح المشاة الإسرائيلي من مواجهة تحديات ميدان القتال العصرى خلال فترة الثمانينات أقر الاستراتيجيون الإسرائيلييون خطة عمل لتطوير الوسائل القتالية لجندى المشاة وتطوير قدرة السلاح المضاد الدروع وناقلة الجنود المدرعة ومواصلة تطوير وسائل الرؤية الليلية.(٥٩)

وبالأسلوب نفسه أقرت إسرائيل خططاً عسكرية جديدة متطورة لتصعيد كفاءة سلاح المدفعية(٦٠) ، وتطوير دباباتها وتصعيد الكفاءة التقنية لسلاح الدروع الإسرائيلي(٦١) والقوة البحرية العسكرية (٦٢)

وإضافة إلى تطوير القدرة التقنية وخبرات الاستخدام لصنوف الأسلحة في الجيش الإسرائيلي انبثق اتجاه عام في الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية يعتبر الاكثر شمولاً ويخص خطة التعبئة العامة وفق منظور دقيق لتحريك القطعات العسكرية والتنسيق بينها وبين وسائلها القتالية داخل ميدان المعركة ضمن تحديد زماني مكاني دقيق في استخدام القطعات وجعلها أكثر كفاءة بفضل تنظيمها القتالي على ضرب الخصم وسحق قواته ، فقد طرأت تغييرات جوهرية على بغضل تنظيمها القتالي مي بداية الثمانينات ووضعت خططا عصرية متماشية مع التطور التقني خطط التعبئة الإسرائيلية في بداية الثمانينات ووضعت خططا عصرية متماشية مع التطور التقني الاستراتيجي السريع الحاصل في العالم(٦٣) ، وكذلك قامت إسرائيل بوضع خطة وتتسيق جديدين فيما يخص الحرب والدفاع عن الحدود القومية أو فيما يخص الاحتياجات الأمنية الداخلية .(٦٤)

كما أن القيادة العسكرية الإسرائيلية قد وضعت برنامجاً في خطتها الأمنية الجديدة يخص رفع الروح المعنوية والقتالية لدى أفراد قوتها المسلحة وذلك عن طريق تدريب متقدم يتلاءم مع المتطلبات العسكرية المستجدة(١٥) ، كما وضع برنامج جديد التوعية بالواجب العسكرى واخلق أقصى درجة ممكنة من التعبئة البشرية في حالة نشوب حرب مع الدول العربية ، على أن هذه التوعية العسكرية لا تخل بالشروط الديمقراطية التى يعيشها المجتمع الإسرائيلي ، فإن المجتمع الإسرائيلي على الرغم من بنيته العسكرية ، بما أن أغلبية الجيش مكونة من الاحتياط والمجندين ، فإنه مجتمع ديمقراطي

لأن النظام السياسي فيه هو نظام دستورى برلماني ديمقراطي ، وأن التربية العسكرية داخل هذا المجتمع تغدو ضرورة واجبة بما أن إسرائيل في حالة حرب دائمة .

لكن السؤال المطروح هو كيف تكون هذه التربية العسكرية كثيفة وقوية من غير أن تعسكر الحياة السياسية وتنعكس على طبيعة ديمقراطية النظام ؟ من أجل هذا ، قام الاستراتيچيون الإسرائيليون بوضع خطة لهذا الغرض لسنوات الثمانينات بهدف حفظ التوازن الأمنى .(٦٦)

كما اهتمت القيادة الإسرائيلية بقضية أساسية ، تعتبر عنصراً جوهرياً من عناصر الأمن القومى ، هى العمق الاستراتيچى . فبما أن الدول العربية أصبحت ذات قوة ضاربة أكثر قدرة عما كانت عليه فى الستينات وحتى أواسط السبعينات ، فإن قضية العمق الاستراتيچى باتت ملحة وبحاجة إلى حل ناجح ، بما أن السعى الإسرائيلي لاحتلال أراض إضافية قد توقف منذ حرب الأيام الستة ١٩٦٧ ، فإن القيادة الإسرائيلية قد عينت بدائل أخرى لهذا الغرض خلال سنوات الثمانينات ، وذلك عن طريق تصعيد القدرة التقنية لوسائل الإنذار الاستخبارى وتصعيد قدرة وسائل الدفاع الاقليمي وشروطها الأساسية مثل التحصين المتقدم والمرتبط بأجهزة مراقبة وأسلحة وسائل الدفاع الإقليمي وشروطها الأساسية مثل التحصين المتقدم والمرتبط بأجهزة مراقبة وأسلحة تصد فعالة ومتقدمة ، إضافة إلى تطبيق النظرية السابقة في الدفاع وهي نظرية الهجوم الاستباقي.(١٧)

هذا من ناحية وهنالك ناحية إضافية ، استجدتها القيادة الإسرائيلية واعتمدت عليها خلال سنوات الثمانينات ، هى تقوية المستعمرات واستخدامها استخداماً أمنياً من جهة واستراتيچي عسكريا من جهة أخرى لتعويض افتقار إسرائيل إلى عمق استراتيچي كاف . (١٨)

وعلاوة على هذه الاحترازات المتعلقة بنشوب حرب نظامية فإن إسرائيل قد اتخذت احتياطاتها الأمنية ضد العمليات الفدائية التى تقوم بشن هجومات متفرقة على حدودها أو بأعمال تخريبية للمنشأت الإسرائيلية في الداخل أو في الخارج ، ووضعت برنامجاً أمنياً للثمانينات فيما يخص العمل الفدائي (٦٩)

إن كل هذه الخطط والبرامج العسكرية ، التى تخص حماية أمن إسرائيل القومى فى فترة الثمانينات هى خطط تتعلق بالحرب التقليدية سواء المحدودة منها أو المتسعة ، وهى خطط و إجراءات لا تترك شاردة أو واردة إلا وتخضعها للتخطيط والبرمجة وتصعيد قدرتها التقنية والدفاعية أو الهجومية بما يتلامم ووظيفتها الأساسية فى مجال صيانة ـ الأمن القومى لإسرائيل ، هذا إضافة إلى الاحتياط الأكثر قوة وفعالية ، أى الاحتياط النووى كعامل أساسى الردع وواجهة أولية

تمنع حتى قيام الحرب التقليدية المحدودة خشية أن تتحول إلى حرب أكثر سعة فيدخل فيها السلاح النووي داخل مجال المارسة .

إن هذه الخطة الأمنية الإسرائيلية الشاملة والمحكمة تثير لدينا ، نحن العرب ، تساؤلا هاماً هو: هل الدول العربية عامة ودول المواجهة خاصة تمتلك خططاً أمنية يهذا المستوى من الدقة والشمولية ؟ إن نظرية الأمن الإسرائيلية تأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب الوطنية الذاتية أو تلك التي تتعلق بالخصم (أي الدول العربية) ، وإن هذه النظرية على منعيد حساباتها الخاصة الذاتية لا تغرق داخل أحلام وأيديوا وجيات ترتفع عن مستوى الأرقام والحسابات الواقعية الدقيقة ، بل تحاول أن تدرك تماماً مدى إمكانيتها ونقاط ضعفها أو مركز قوتها ثم نقاط ضعف وقوة العدو. فهل توجد في المقابل عند الدول العربية هذه المقاييس الموضوعية الدقيقة لأجل بناء نظرية أمن قومى عصرية متلائمة مع متطلبات العصر ومتغيراته السريعة في المجال التقنى أو متغيراته الأقل سرعة في موازينه السياسية. هل تتوفر لدى العرب القدرة التنظيرية لإدراك مواطن القوة والضعف في إمكانياتهم الذاتية وتقدير مصادر وإمكانيات القوة عند العدو ؟ لكي يؤسسوا على هذا الإدراك قوة مسلحة وروحاً معنوية لا تغرق في الأوهام ، بقدر ما تأخذ صلابتها من دقة معرفتها بالواقع وإطلاق المسميات الحقيقية على الأشياء و الأرقام . إن المعنوية وروح التضحية عند العرب لا تكفيان أبداً بما أن العدو مثلها، علاوة على عقلانية في تقدير نفسه وتقدير المقابل . وحول هذا الموضوع يحاول يسرائيل تال أن يعقلن هذه العاطفة الوطنية ليس بروح حماس إنشائي ولغوى بل وفق أسلوب من الاشتراطات المقارنة والمرتبطة مع الخط الاستراتيجي الأمنى العام . ولعل أفضل ما يمكن أن نختتم به هذه الدراسة هي كلمات يسرائيل تال حول هذا الموضوع حيث يقول « إن قوة الحافز تتناسب طردياً مع مدى حيوية المصلحة الفردية والقومية ، و إن مقدار حيوية المصلحة هو الذي يحدد مسترى الثمن الذي يكون الفرد والمجموع على استعداد لدفعه من أجل المحافظة على هذه المصلحة ، وثمة من يدعو بيننا إلى استخدام غير محدود القوة من أجل خدمة أهداف قومية طموحة وبعيدة المدى ، وهم يدعون جيلنا إلى دفع أقصى ، وكل ثمن ممكن من أجل إحراز الأهداف الطموحة في سبيل « الأجيال القادمة » ، وأحياناً يقومون بإجراء مقارنات إحصائية بين عدد الخسائر في حروبنا وعدد المصابين بحوادث الطرق ، أو بين عدد شهدائنا وعدد شهداء فنلندا . وإن هذه النظرة ليست في صلب الموضوع عندما نبحث في الحافز الذي هو قضية ذاتية أساساً. فالمسالة ليست حساباً إحصائياً بارداً ، بل هي غريزة صحية وأساسية ترشد البشر في اتخاذ قراراتهم بشأن ما هو جدير بالتضحية بحياتهم أو حياة أبنائهم أو ما هو غير جدير بذلك . إن البشر مستعدون لدفع الثمن فداحة من أجل صميم وجودهم المادى والقومى ، لكنهم غير مستعدين لدفع مقابل مرتفع كثمن للأخطاء والتقصيرات أو كثمن لسياسة غير مقبولة من قبلهم .

إن الحافز يتناسب طردياً مع مدى الموافقة الشاملة على الأهداف وأما الحافز الأعلى فهو ذلك الذى تحكمه أهداف تتعلق بالوجود ، حيث يشعر البشر بأنه من الجائز تعريض الحياة للخطر ، بل حتى التضحية بها ، من أجل الدفاع عن الحياة والحرية . وما دمنا نحارب من أجل هذه الأهداف فهنالك فرصة كبيرة لأن يبقى مستوى حافزنا أعلى بما لا يقاس من حافز أعدائنا » (٧٠) .

#### ملاحظات:

- (١) د ، حامد ربيع : « نظرية الأمن القومي العربي والتطورات المعاصرة التعامل الدولي في الشرق الأوسط » دار الموقف العربي ، القاهرة ١٩٨٤ ص ٣٢ .
- (٢) حسين أغا ، أحمد سالم الخالدى ، قاسم جعفر : « إسرائيل ، العقيدة العسكرية وشؤون التسلح » سلسلة الدراسات الاستراتيچية ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت ١٩٨٧هـ ٩٠
  - (٣) المرجع السابق، ص ١٠
  - (٤) المرجع السابق، ص ١٠
  - (٥) د . هيثم كيلانى : « الجديد في المذهب العسكرى الإسرائيلى » منشورات مجلة الفكر العسكري . دمشق ١٩٨١ . ص١٢
    - (٦) « إسرائيل ، العقيدة العسكرية وشؤون التسلح » ص ١٠ـ١١
      - (٧) المصدر السابق. ص١١
      - (٨) المصدر السابق ص ١١-١٢
        - (٩) المرجع السابق، ص١٢
      - (١٠) المرجع السابق . ص١٢\_١٣
- (۱۱) حسين آغا ، أحمد سامح الخالدى ، قاسم جعفر : « القوة العسكرية الإسرائيلية ». سلسلة الدراسات الاستراتيجية ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ١٩٨٢ . ص٩
  - (۱۲) المرجع السابق . ص ۱-۱۰ (۱۳) المرجع السابق . ص ۱۰
  - (١٤) انظر « النقاش حول تخفيض ميزانية الدفاع الإسرائيلية » في « القوة العسكرية الإسرائيلية » ص ١٧ ــ ٢٧ .
    - (١٥) « إسرائيل، العقيدة العسكرية وشؤون التسلح » ص٢٩
      - (١٦) (المرجع نفسه ص ٣٣.
      - (۱۷) المرجع نفسه ص ٤٠ ،
  - (۱۸) يسرائيل طال : « أمن إسرائيل في الثمانينات » ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت ، ١٩٨١ . ص ٧١ .

- (١٩) حسين أغا ، أحمد سامح القاسمي ، قاسم جعفر : « بعض مسائل الصراع العربي الإسرائيلي » سلسلة الدراسات الاستراتيچية . المؤسسة العربية للدراسات والنشر .
  - بيروت . الطبعة الأولى ١٩٨٢ . ص.١٠٠ .
    - (٢٠) المرجع السابق: ص١٠ـ١١
- (٢١) حسين أغا ، أحمد سامح الخالدى ، قاسم جعفر : « قضايا فلسطينية » ، سلسلة الأبحاث الاستراتيجية ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر .
  - بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٨٢ ، ص٤٩
  - (۲۲) محمود عزمى : « نظرية الأمن القومى الإسرائيلى ، الجذور والتطبيقات الأولى ١٩٤٨ ـ ١٩٥٠ » مجلة « الفكر الاستراتيجي العربي » العدد الأول ـ تموز ـ يوليو ١٩٨١ ص ١٣٥٠ ،
- (23) gean \_ paul charnay : " thecnique et geosociologie ' la guerre du rif la nucleaire en orient " . ed " anthropos " paris1984, p175
  - (٢٤) المرجع السابق . ص١٧٨\_١٧٩
  - (٢٥) المرجع السابق . ص١٨٠ .
- (٢٦) قاسم محمد جعفر :« ميزان القوى العسكرى في منطقة الشرق الأوسط ١٩٨٤ ــ ١٩٨٥ » المؤسسة العربية للدراسات والنشر . بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٨٥ . ص٢٠-٢١
  - (٢٧) المرجع السابق . ص٣٤ ــ ٥٠ .
    - (٢٨)المرجع السابق . ص٤١
  - (۲۹) المرجم السابق من ۲۵۱ ـ ۱۵۸
    - (٣٠)المرجع السابق ص ١٦٨
  - ( ٣١ ) المرجع السابق : ص ١٨٢ ــ ١٨٣ .
  - (٣٢) المرجع السابق: ص ١٨٨ ــ ١٨٩ .
    - (٣٣) المرجم السابق ص ٢٠٠ ــ ٢٠١
  - (٣٤) القوة العسكرية الإسرائيلية . ص٣١ ،
    - (٣٥) المرجع السابق . ص ٣٢
    - (٣٦) المرجع السابق ، ص ٣٣ ،
      - (٣٧) المرجع السابق. ص٣٤
    - (٣٨) المرجم السابق ص ٣٨.

- 39 JEAB-MARIE ARNAUD: "La charnière Arabe de L'Afrique Stratégique, premier trimestre, 1982, p 15.
- 40 JEAN-PAL PIGASES: "La stratégie économique dans le coflit Israèlo-arabe". Stratégie. No. 13 juillet-sptembre 1976. p 80.
- 41- MICHEL GARDER: "La stratégie totale soviétique et la crise du moyen-orient". strategie No 13. Juillet-Septembre. p 49.
- 42- Général BEAUFRE: "Les ensignements opérationnels de la guerre Israèlo-arabe". Stratéie. No 37 .juillet septembre 1967 . p 35
- 43- General Beaufre: "La quatrieme guerre israelo arabe". Strategie. no 36 octobre decembre 1973. p 17.
- 44- Général BEAUFRE: "Une guerre classique moderne. La guerre Israèlo-arabe". Stratégie No 13. Juillet-September 1967. pp 21-22.
- 45- TIME: "Black October: old enemies et war again". Time, 15 October 1973, p 6.
- 46- NEWSWEEK: "A war that broke the myths". Newsweek. 22 October 1973, p 10.
  - (٤٨) إسحاق رابين: « أمن إسرائيل في الثمانينات » بحث في كتاب « أمن إسرائيل في الثمانينات ، » مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ١٩٨٠ ، ص ٦٦ .
    - (٤٩) المرجع السابق ، ص ١٧ ،
    - (٥٠) يسرائيل تال « أمن إسرائيل في الثمانينات » .ص ٧٠ .
    - (٥١) اللواء بهوشافاط هركابى: « خواطر فى نظرية الأمن القومى » فى كتاب « الأمن الاستراتيچى فى الثمانينات » . ص٥٥ .
      - (٥٢) المرجع السابق . ص ٦٦ .
      - (٥٣) المرجع السابق . ص ٦٣ .
  - (٤٥) البروفسور يحزميل درور « استعداد فكرى لمستقبل الأمن » في كتاب « أمن إسرائيل في الثمانينات . ص ٧٣
    - (٥٥) المرجع السابق . ص ٧٣ .

- (١٥) المرجع السابق ص ٧٥ ــ ٧٦.
- (٥٧) إسحاق رابين: « مشكلات أمن إسرائيل في الثمانينات » . في كتاب « أمن إسرائيل في الثمانينات » ص ١٥ ــ ٢٠
- ( ۸ م ) اللواء بنيامين بيلو : « القتال الجوى ــ البرى » . في كتاب « أمن إسرائيل في الثمانينات » ص 112 112 .
- (٩٩) العميد متان فيلنائى: « سلاح المشاة في مواجهة الثمانينات » . كتاب « أمن إسرائيل في الثمانينات » . ص ١٣٠ .
  - (٦٠) العميد أبراهام بار ـ دافيد « المدفعية في المعركة الحديثة » كتاب « أمن إسرائيل في الثمانينات » ص ١٣٦ ـ ١٣٦ .
  - (١٦) العقيد شاؤول :« أجهزة ضبط النيران في الدبابات » . « أمن إسرائيل في الثمانينات » ص ١٦٦ .. ١٦٧ .
- (٦٢) فريق من قيادة سلاح البحرية : « سلاح البحرية عبر تاريخه ونظرة إلى المستقبل » « أمن إسرائيل في الثمانينات » ص ١١٦ ـ ١١٨ .
- (٦٣) العقيد حاييم: « اللوجستية في الجيش الإسرائيلي في الثمانينات ». « أمن إسرائيل في الثمانينات ». ص ١٤٢ ـ ١٤٣ .
- (٦٤) العميد يستحاق زيد: « الدفاع الإقليمي والدفاع المدنى في حرب الغد « ، « أمن إسرائيل في الثمانينات » . ص ١٤٨ . . ١٤٩ .
  - ( ٦٥) العميد تيبى : « القوة الكامنة في الطاقة البشرية ـ نظرة أخرى » ، « أمن إسرائيل في الثمانينات » . ص ١٧٤ ـ ١٧٥ .
  - (٦٦) العميد أبراهام آفى زوهر: « التربية العسكرية فى مجتمع ديمقراطى فى الثمانينات « أمن إسرائيل فى الثمانينات » ص ١٧٧ ـ ١٨٧ .
    - (٦٧) اللواء أهرون ياريف: « العمق الاستراتيچى ، وجهة نظر إسرائيلية » فى كتاب «أمن إسرائيل فى الثمانينات » . ص ٢٦ ـ ٢٨ .
      - (٦٨) المقدم الدكتور ألحانان آرون « دور الاستيطان وأهدافه الأمنية » . في كتاب « أمن إسرائيل في الثمانينات » ص ٢٢٠ ـ ٢٢٦ .
    - ( ٦٩) اللواء حاييم هير تسوغ: « في ظل الإرهاب الدولي » في كتاب « أمن إسرائيل في الثمانينات » ، ص ٣٣ ـ ٣٤ .

(٧٠) يسرائيل تال «أمن إسرائيل في الثمانينات » في كتاب «أمن إسرائيل في الثمانينات » . ص ٧٠ ـ ٧١ .

الفصل الرابع

( من غزو الفضاء إلى « حرب النجوم » ) \*

<sup>\*</sup> كُتبِت للنشر في « الموسوعة السياسية » تحت مادة « فضاء » المجلد الرابع المؤسسة العرب للدراسات والنشر ، بيروت

#### ١ \_ غزو الفضاء .

لم يكن تفكير الإنسان في الفضاء وغموضه في البداية سوى حلم تجسد بشكل قوى ، لأول مرة، في القرن السابع عشر ضمن أعمال فنية وأدبية مثل رواية (تاريخ هزلى لدول وإمبراطوريات القمر) ٢٥٦ لسيرانو برجراك ،

histoire comique des etats et empires de la lune cyrano Bergerac وغيرها من الآثار الأدبية التى توالت خلال القرنين الثامن والتاسع عشر ، وكانت العبارة المستخدمة داخل هذا النمط من الأدب هي « السفر داخل الفضاء » .

conqete de la es- ولم تظهر عبارة غزو الفضاء voyage dans l,espace » إلا في القرن العشرين وبشكل نادر داخل قصص وروايات الخيال العلمي pace إلا في القرن العشرين وبشكل نادر داخل قصص وروايات الخيال العلمي . ج . ويلز Seience \_ fiction) ، التي بدأت بالتطور لأول مرة مع كتابات الأديب البريطاني هـ . ج . ويلز ) the war of warlds 1897 ( الرجال . H . g wells الأرائل على سطح القمر ) ١٩٠٠١ ، و ظهر هذا التعبير بعد ذلك في روايات الخيال العلمي اللاحقة والمساعدة على ظهور المرجة نفسها في السينما \* .

لم يتحول هذا الخيال الأدبى إلى محالة واقعية إلا عام ١٩٢٦ على يد صبى ألمانى فى الرابعة عشرة من عمره هو و يرنر فون براون Wernher von Braun الذى غدا من أكبر علماء الفضاء فيما بعد .

ولد براون في مدينة فيرزتس Wirsitz الألمانية عام ١٩١٢ ، وأظهر تعلقاً بصنع الآلات

<sup>\*</sup> إن كل المعلومات التي احتوتها هذه الدراسة مستقاة من المراجع المثبتة في نهاية هذا الفصل

الطائرة والمقاومة للجاذبية الأرضية ، وطور أبحاثه عبر دراسة أكاديمية وعلمية عميقة وتجريبية فترصل عام ١٩٣٠ إلى إطلاق صاروخ ميراك ٢٠٠ متراً الذي حلق إلى ارتفاع ٣٥٠ متراً قبل سقوطه . وبعد أبحاث وتحسينات متواصلة للمحاولة الأولى قام بإطلاق صاروخ حلق إلى أرتفاع ٩٠٠كيلو متراً ثم سقط على بعد ٢٠٠ كيلو متراً من نقطة انطلاقه . ثم حققت أبحاثة الفضائية نجاحاً كبيراً عام ١٩٤٤ عند صنعه للصاروخ ف ٢٠٠ الذي استخدم عسكرياً من قبل الألمان وأطلق باتجاه باريس قبل سقوط الحكم النازي في ألمانيا واستيلاء القوات الأمريكية على المشاريع العلمية للصواريخ وصناعتها المتقدمة في ألمانيا ، في ذلك الوقت ، تحت إشراف براون .

طور براون أبحاثة الفضائية في الولايات المتحدة بعد ذلك ، حيث حقق أحد أحلامه عام ١٩٥٤ عندما أطلق الصاروخ ريد ستون Redston المكون من عدة طوابق والذي يحمل سفينة فضائية يطلقها في الفضاء الخارجي بعد فترة من إقلاعه عن سطح الأرض . لكن الولايات المتحدة أوقفت بحوثها الفضائية عام ١٩٥٧ ، ولم تعاودها إلا عام ١٩٦١ حيث استعانت مرة أخرى بخبرة براون الذي استمر في تطوير بحوثه الفضائية حتى نجح عام ١٩٦٩ بتحقيق حلمه الكبير بإنزال أول سان على سطح القمر في المركبة الفضائية أبولو... ١١ «Apollo-11»

#### سياق غزو القضاء ،

على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أول دولة استطاعت أن تنزل إنساناً على سطح القمر عام ١٩٦٩ ، غير أن الاتحاد السوڤيتى قد سبقها في عملية غزو الفضاء ، وكان هذا السبق الحافز الأساسى للولايات المتحدة على المضى في تطوير أبحاثها الفضائية . فقد أمسى غزو الفضاء أو إنزال إنسان على سطح القمر واقعة ذات بعد سياسى يعزز المكانة الأيديولوچية للدولة المتقدمة إزاء الدولة الأخرى داخل لعبة الصراع العالمي بين القوتين العظميين ، قبل أن يغدو الفضاء مجالاً رابعاً للاستخدام العسكرى .

يعتبر الاتحاد السوڤيتي من الناحية الزمنية أول من بدأ بالغزو الفعلى للفضاء من أجل تحقيق

كشوفات علمية في المجال السلمي ، ثم تلته الولايات المتحدة ثم بلدان أوربا الغربية فبعض البلدان الاسيوية .

## الاتحاد السوفيتي

قام بأول غزو الفضاء في ٢٤ من تشرين الثانى (أكتوبر) عام ١٩٥٧ فأرسل أول جرم فضائى هو القمر الاصطناعي سبوتنيك \_ ١ \_ Spoutnik \_ 1 \_ ثم أرسل إلى القمر سفينة فحص علمي هي الونيك \_ ٢ \_ Lunik \_ التي تحطمت على سطح القمر في أيلول (سبتمبر) ١٩٥٩ . ثم حقق فتحاً كبيراً في مجال الغزو الفضائي عندما أرسل أول إنسان إلى الفضاء الخارجي هو يوري غاغارين بالطيران في غاغارين بالطيران في Youri Gagarine في ١٩٦٧ من نيسان (أبريل) ١٩٦١ . قام غاغارين بالطيران في الفضاء لمدة ساعة وثمانية وأربعين دقيقة وعاد إلى الأرض سالما . وفي عام ١٩٦٣ أرسل الاتحاد السوڤيتي أول امرأة إلى الفضاء هي رائدة الفضاء ثالنتينا تيريكوفا ١٩٦٧ من كانون الثاني (يناير) ١٩٦٦ على ظهر المركبة الفضائية فوستوك \_ ٢ \_ Vostok . وفي ٢١ من كانون الثاني (يناير) ١٩٦٦ حقق الفضائيون السوفيات أول هبوط ناجح لمركبة فضائية على سطح القمر هي لونا \_ ٩ \_ Luna-9

وفي العام نفسه لم يكتف السوفيات بمحاولة غزر القمر فقط بل قاموا بمحاولات فضائية لاستكشاف كواكب أخرى مثل الزهرة التي أرسلوا باتجاهها المركبة فينوس ـ Venus-3 تحطمت على سطحها ، وكانت فينوس ـ venus-3 ولل مركبة فضائية تمس سطح هذا الكوكب . فعاودوا المحاولة باتجاه الزهرة مرة أخرى عام ١٩٦٧ فنجحوا في إنزال المركبة الفضائية فينوس ـ venus-4 على سطح هذا الكوكب .

قام السوفيات من جانب آخر بتطوير الصواريخ الفضائية العملاقة للذهاب إلى القمر . فأطلقوا أول صاروخ ضخم ساتورن - ه Saturne-5في كانون الثاني (نوڤمبر) ١٩٦٧ . وفي ١٧ كانون١ . وفي ١٩٨٧ . وفي ١٩٦٧ كانون١ . وفي ١٩٨٧ . وفي ١٩٦٧ قام رواد فضاء الصاروخين سويوز ع وسويوز

5-Soyouz بتأسيس وبناء أول محطة فضائية تجريبية . ومنذ ذلك العام تقدمت الأبحاث الفضائية السوفياتية كثيراً في مجال إنشاء المحطات وإطلاق الصواريخ الضخمة باتجاه القمر أو كواكب أخرى . وفي عام ١٩٧٥ قام الاتحاد السوڤياتي بأول طيران مشترك سوفياتي لمريكي ضمن برنامج تطوير التعاون الفضائي بين البلدين في المجال السلمي ، هذا قبل أن تكتشف المساعي الفضائية العسكرية للبلدين والتي ابتدأت بشيكل خفي منذ سنوات الستينات عن طريق الرصد والمراقبة ثم تطورت بعد ذلك على انفراد داخل لعبة التوازن والتفوق بين القوتين العظميتين .

#### الولايات المتحدة الأمريكية

لم تعر الولايات المتحدة الأمريكية اهتماماً للأبحاث الفضائية في بداية الأمر لتكلفتها الباهظة فأوقفت أنشطتها العلمية في المجال الفضائي منذ عام ١٩٥٧ . غير أن بروز التطور الذي أحرزه السوفيات في هذا المجال بعد إطلاق المركبة سبوتنيك ... ١ ١٩٥٧ ، وإرسال أول إنسان إلى الفضاء عام ١٩٦١ ، دفع الولايات المتحدة لأن تأخذ السبق السوفياتي بنظر الاعتبار ضمن بعدين الأول سياسي يتعلق بصورة التقوق التكنولوچي لكل دولة أمام العالم > والثاني عسكري بهدف تحاشي إطلاق حرية السوفيات داخل الفضاء خشية استخدامهم العسكري لهذا الميدان ، فقامت الولايات المتحدة بإنشاء (الإدارة القومية للفضاء والطيران) Nasa

Nasa = National Aeronauties and Space Administration

فى الأول من تشرين الأول (أكتوبر) ١٩٥٨ وهي مؤسسة مدنية أو كل إليها الرئيس أيزنهاور مهمة الأبحاث الفضائية ، وكانت المبادرة الفضائية الأمريكية حاسمة بعد إرسال السؤفيات لأول إنسان إلى الفضاء (نيسان ١٩٦١) ، حيث ألقى الرئيس الأمريكي چون كندى خطابه التاريخي في ٢٥ من آيار ١٩٦١ معلناً برنامجاً فضائياً ضخماً ، يهدف إلى إنزال أول إنسان على القمر قبل نهاية السنوات العشر التالية ، ومعلناً بداية رحلات الصاروخ الأمريكي أبولو إلى القمر ، ووافق الكونجرس على تخصيص ميزانية ضخمة لمشروع أبولو بلغت ٢٦ مليار دولار على أن تصرف

الحدود القصوى منها بين العامين ١٩٦٤ - ١٩٦٨ ، وقام ليندون چونسون نائب الرئيس كندى آنذاك بتنظيم مجموعة متتالية من الاجتماعات فى البيت الأبيض مع كبار الصناعيين الأميركان وأكبر الشركات الصناعية فى الولايات المتحدة لتهيئة قدرة تكنولوچية هائلة من أجل إنجاح المشروع ، وكانت هذه الاجتماعات تحت إشراف ورنر قون براون الذى استعاد الأميركان استعانتهم بخبرته الكبيرة فى علم الفضاء ، ومع أن المشروع الفضائي الأميركي يبدو علمياً وسلمياً فقط إلا أن دوافعه الجوهرية كانت سياسية فقد صرح چونسون : إن الولايات المتحدة لا تستطيع الاستمرار في كونها دولة ثانية بعد الاتحاد السوفياتي في ميدان غزر الفضاء .

استهلت الولايات المتحدة مشروعها الفضائى بإرسال مركبة فضائية تدور حول الأرض تحمل أول رائد فضاء أمريكى هو چون غلين John Glwenn ثم بدأ غزوهم مقترناً بعمليات كشف فضائية واسعة لكواكب أخرى مثل المريخ الذى وصلته المركبة الفضائية مارينر \_ 4 Apollo \_ 8 بتحقيق أول عملية دوران حول القمر في كانون الأول (ديسمبر) ١٩٦٨ .

وفى ٢١ من تموز ١٩٦٩ قام الأميركان بأضخم عمل فضائى فى تاريخ الإنسانية بإنزالهم أول إنسان على سطح القمر هو رائد الفضاء الأميريكى نيل أرمسترونج Neil Armstrong رئيس البعثة الفضائية لمركبة أبولو ــ ١١ .

فى شهر آيار ١٩٧٣ باشرت الولايات المتحدة إنشاء أبل محطة مدارية هى سكيلاب وتوصلوا إلى تصليح العطل الفنى الذى أصابها فى الشهر نفسه (أول عمل تصليحى آلى ناجح فى الفضاء الخارجى). وفى العام نفسه توقف مشروع الصاروخ أبولى الذى ابتدأ عام ١٩٦٢ وحقق نجاحات كبيرة وبدله صاروخ متطور آخر هو صاروخ فيكنغ ـ ١ Viking\_1 الذى حقق أول هبوط على سطح المريخ وأجرى عدة اختبارات چيولوچية لارضه كان نتيجتها أن الحياة محتملة فوق سطح هذا الكوكك.

فى آب (أغسطس) ١٩٧٧ قام الفضائيون الأميركان بإطلاق مركبة بحث مختبرى علمى هى في آب (أغسطس) ١٩٧٩ قام الكوكب جوبيتر وفي آذار (مارس) ١٩٧٩ بدأت فوياجر

بتصوير الكوكب وإرسال صورة إلى الأرض،

بعد هذا التطور المتصاعد في الاكتشافات والغزو الفضائي وبناء المحطات المدارية ، أصبح من الممكن تطوير هذه الأبحاث من أجل خدمة الاستراتيجية العسكرية الأمريكية وتحديد نقاط للمراقبة والرصد الفضائي لخدمة الأغراض العسكرية .

على الرغم من السبق الذى حققته الولايات المتحدة على الاتحاد السوڤيتى ، فى غزو القمر إلا أن الاتحاد السوڤياتى يعتبر الأكثر تفوقاً فى مجال الغزو والتكنولوچيا الفضائيين لأن عدد الأجرام التى أطلقها الاتحاد السوڤيتى منذ عام ١٩٥٧ وحتى الآن (١٩٥٨) يبلغ ٢١٠٠ جرماً بينما لا تتجاوز الأجرام الاميريكية الألف جرم .

### بلدان أوريا الفريية ،

لم تحقق البلدان الأوربية الغربية أى تقدم فى مجالات غزر الفضاء ، وقد أخفقت كل محاولاتها فى ذلك بسبب عدم قدرتها على تخصيص ميزانيات ضخمة لهذا المشروع . كما أن ارتباطها بحلف شمال الأطلسى يجعلها تعتمد على الانجازات الفضائية للولايات المتحدة فى حالة قيام مشروعات عسكرية فى الفضاء بالرغم من أن المعادلة الأخيرة لم تكن ناجحة بعد طرح مشروع «حرب النجوم» (راجع حرب الفضاء ، حرب النجوم) من قبل الرئيس ريغان . ويشكل عام كرست البلدان الأوربية جهودها الفضائية فى اتجاه تطوير وسائل الاتصال الهاتفية والراديو ... تلفزيونية وإنشاء محطات البدئ والاستلام . إن المحاولة الفضائية الأوربية وإخفاقها تميزت بيضعة تواريخ هامة :

- في كانون الأول (ديسمبر) ١٩٦١ أنشأت فرنسا (المركز الوطني للدراسات الفضائية)
- الذى باشر فعالياته (Center National d,etudes Spatiales (C. N.E.S.C) الذى باشر فعالياته العملية فى آذار (مارس) ١٩٦٢ ، العام الذى تأسست فيه ( المنظمة الأوربية لبناء وإطلاق الأجرام . E.L.D.O
- في حزيران (يونير) ١٩٦٢ تأسست ( المنظمة الأوربية للابحاث الفضائية) ESRO

Organisation Europeenne de Recherches Spatiales

ے فی تشرین الثانی (نوفمبر) ۱۹۲۰ ، أطلقت فرنسا أول سفینة فضائیة لها هی  $A_1$  ثم حاولت مجموعة البلدان الأوربیة إطلاق صاروخ فضائی غیر أن المشروع تعرض إلی سلسلة من الإخفاقات التامة فترك تماماً عام ۱۹۷۳ ، وهو مشروع صاروخ أوربا  $A_1$  . Europaa  $A_1$  .

واعتباراً من عام ١٩٧٣ قامت البلدان الأوربية بتوجيه جهودها الفضائية نحو ميدان المواصلات الراديو... تلفزيونية Telecommunication ، فقررت في مؤتمرها الفضائي المنعقد في تموز (يوليو) ١٩٧٣ بإنشاء الصاروخ الأوربي آريان Ariane ليحل محل الاقمار الاصطناعية للمواصلات الفضائية . وفي كانون الأول (ديسمبر) ١٩٧٤ قامت كل من فرنسا وألمانيا بالاشتراك في إرسال قمر تجريبي للمواصلات هو سامفوني ... [\_ Samphonie \_1

Agence E.S.A ( تأسست (الوكالة الفضائية الأوربية ١٩٧٥ تأسست (١٩٧٥ تأسست (الوكالة الفضائية الأوربية السابقة مثل و E.S. التي حلت محل المؤسسات الفضائية الأوربية السابقة مثل و E.L.D.o R.O

وفي شهر تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۷۷ ، أطلق القمر الاصطناعي الأوربي ميتيوسات السير تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۷۷ ، أطلق القمر الاصطناعي الأنواء الجوية وأخذ بإرسال الصور التي يلتقطها إلى الأرض لكنه تعطل عن العمل في تشرين الثاني ۱۹۷۹ . وفي كانون الأول من السنة نفسها أطلق الصاروخ الأوربي آريان Ariane الذي لم يحقق الأغراض العلمية التي أطلق من أجلها . ويعد هذا لم تحقق البلدان الأوربية الغربية أي إنجازات فضائية هامة فيما عدا إنجازاتها في مجال المواصلات الراديو تلفزيونية .

### بلدان أخرى

إضافة إلى ما تقدم قامت ثلاث محاولات فضائية آسيوية نقد أطلقت اليابان أول قمر فضائى المها في شهر شباط (فبراير) ١٩٧٠ . وأطلقت جمهورية الصين الشعبية قمرها الفضائي الأول في

٢٤ من نيسان (أفريل) ١٩٧٠ . وأطلقت الهند قمرها الفضائي الأول روهيني Rohini في ١٨ من تموز (يوايو) ١٩٨٠ .

أما مجموعة البلدان العربية فقد أطلقت قمرها الاصطناعي الأول عربسات في ٨ من شباط (فبراير) ١٩٨٥ ، وهو قمر خاص بالاتصالات الهاتفية والراديو ــ تلفزيونية . وتم إنشاؤه برؤوس أموال عربية . اشتركت في الإسهام بنسب مرتفعة كل من المملكة العربية السعودية ، الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية الشعبية ، دولة الكويت ، الإمارات العربية المتحدة و الجمهورية العراقية ، وقد صنع القمر بواسطة مساعدات تكنولوچية غربية ، ويحتوى عربسات على سبعة أقنية قمرية تعمل على الحزمة ٥ , ٢ / ٤ ميغا هيرتز وهي للبث التلفزيوني بين الدول العربية ويحتوى على قناة قمرية للبث التلفزيوني بين الدول العربية ويحتوى على قناة قمرية للبث التلفزيوني الجماعي .

#### ٢ ـ مواصيلات الفضياء .

بعد أن حققت عمليات غزر الفضاء كشوفات عدة ساعدت في خلق معرفة موسعة أو تفصيلية في بعض الأحيان ، للمجال الفضائي ، قامت البلدان المعنية بهذا المجال بتطوير خطوطها الملاحية الفضائية ورفع مقدرتها التكنولوچية ودقتها في ربطها بين الأرض والفضاء ، عن طريق إقامة الكثير من المحطات الفضائية المؤقتة أو الثابتة ، والمأهولة بطاقم متخصص في بعض الأحيان يعاود تبديله بشكل دورى . وأمسى للفضاء الخارجي خطوط مواصلات خاصة بكل دولة وبكل اتجاه تتحكم فيها أجهزة دقيقة الرصد والمراقبة .

وأعانت هذه الشبكة المتقدمة لطرق مواصلات الملاحة الغضائية على استخدامات أخرى للفضاء كمجال للتسهيل والتطوير العالى للاتصالات الراديو ـ تلفزيونية .

فقى شهر آب (أغسطس) ١٩٦٤ أنشىء أول مجمع عالمى المواصلات الراديو ـ تلفزيونية انتلسات Intelsat ، بواسطة مجموعة من الأقمار الصناعية ، وفي ٦ من نيسان (أبريل) ١٩٦٥ أقيم أكبر مشروع المواصلات عبر الفضاء عندما أطلق أول قمر اصطناعي خاص بالاتصالات هو

إيرلى بيرد Early Pird الذى أطلقته (الإدارة القومية للفضاء والطيران) NAsA بهدف الاستخدام التجارى وتسهيل الاتصالات التجارية العالمية .

وقام الاتحاد السوڤيتى فى آذار (مارس) ١٩٧٤ بتأسيس مشروع كبير للمواصلات الفضائية عندما أنشأ أول محطة مدارية ثابتة حول الأرض لغرض الاتصالات الراديو تلفزيونية وذلك بعد مرور حوالى عشر سنوات على إنشاء المحطة الأمريكية .

وفي كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨١ استخدمت لأول مرة وسائل المواصلات الفضائية لتسهيل الاتصالات البحرية على الأرض فقد أطلق القمر الاصطناعي ماريكس الاسجدية على الأرض فقد أطلق القمر الاصطناعية بعد ذلك مجال تعزيز شبكة الاتصالات دقة وكثافة في الاتصالات الراديو عدة أقمار اصطناعية بعد ذلك مثل القمر الأمريكي 3 SPS و الكندي انيك سبب 4 Anic ما حملاً عام ١٩٨٧ . ثم أطلق في العام ١٩٨٣ القمر الأوربي إي ، الكندي انيك سبب 4 ECS التسهيل الاتصالات العملياتية وهو القمر الأوربي الأول الذي يستعمل الأغراض الاتصالات التجارية ، وفي أب (أغسطس) ١٩٨٤ أطلقت فرنسا القمر الصناعي تيليكم الإرسالات التجارية ، وفي أب (أغسطس) ١٩٨٤ أطلقت فرنسا القمر الصناعي تيليكم الإرسالات الخارجية . وبالرغم من تعدد الأقمار الاصطناعية القائمة لغرض المواصلات وتعدد الإسلان التي أطلقتها ، فإن الولايات المتحدة تبقى المهيمنة في ميدان طرق المواصلات الفضائية والمسيطرة على كل عمليات المواصلات الخاصة بالأقمار المدارية وأقمار المواصلات الفضائية والمسيطرة على كل عمليات المواصلات الخاصة بالأقمار المدارية وأقمار المواصلات الفضائية الأخرى .

عبر تطور المحطات الراديو ـ تلفزيونية انتقلت الحدود الاستراتيچية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوڤيتى إلى الفضاء فطورت العناصر الأساسية في وسائل مواصلاته مثل الأقمار الاصطناعية الاتصالية والمحطات الفضائية والمدارية ومركبات الفضاء ورادارات الكشف ، لأن أقمار الاتصال قد طورت الشبكات اللاسلكية وموثيقيتها وجعلت مقرات القيادة في موسكر وواشنطون قادرة على توجيه قواتها البرية والبحرية والجوية حيثما كانت على الأرض ، وكان هذا التطور في وسائل الاتصال الفضائي بالضرورة عاملاً لتوظيف الفضاء عسكرياً ما دامت التطورات الفضائية

قادرة على اختصار الكثير من المهام التقنية التقليدية بتحسين قدرات خط الحدود الفضائية وتعزيز إمكاناته في مجالات الرصد والاتصالات والملاحة وغيرها من المهام العسكرية المساعدة مع عدم السعى للدخول في عملية واسعة لعسكرة الفضاء وتحويله إلى خط قتالى . وكان خلف هذا الموقف بعدم التسليح اتفاقيات ضمنية لم تكن إحدى الدولتين قادرة ـ أدبياً ـ على اختراقها حتى فترة قريبة عندما بدأ تسليح الفضاء يتخذ صورة مكشوفة .

٣ ـ عسكرة الفضاء (تسليح الفضاء) .

### المحاولة الدبلوماسية لمنع تسليح الفضاء.

خلال سنوات الستينات والسبعينات ، وعلى الرغم من تطور التكنواوچيا الفضائية لم تكن هنالك تحضيرات لحرب فضائية أو مشروع عسكرى ما يكون مجاله الفضاء ، فحتى أقمار التجسس العسكرى والمساعدات المعلوماتية التى تقدمها الأقمار الفضائية إلى القوات العسكرية على الأرض م تكن تدخل في عداد عسكرة الفضاء .

وفي مجال القانون الدولي ظهرت في سنوات الستينات بعض المعاهدات التي تمنع الاستخدام العسكري للفضاء . ومع تطور الصناعة الفضائية لكلتا الدولتين الكبيرتين أبدت الولايات المتحدة استعداداً للاتفاق مع الاتحاد السوڤيتي على « تحريم وضع القنابل في المدارات » وكان وقتها نوعاً من التوازن الغريب بين الدولتين فالتفوق الفضائي للسوفيات يعادله الانتشار الواسع للقوات الأميركية في مستعمراتها وتفشى قواعدها العسكرية ، هذا التوازن دفع الدولتين للتوقيع على « معاهدة استخدام الفضاء للأغراض السلمية فقط » عام ١٩٦٧ ، وكانت هيئة الأمم المتحدة صاحبة الاقتراح لهذه المعاهدة ، ففي عام ١٩٦٧ توصلت إلى صيغة اتفاقية تعهدت بموجبها دول العالم بعدم استخدام الأسلحة النووية في المجال الفضائي الذي يصل مداه إلى القمر . ولم تمنع هذه

المعاهدة الطرفين العظيمين من تطوير أسلحته وبسائله الاستراتيجية الفضائية كل على حدة . ومع أن بعض التقارير والدراسات قد صدرت في المجلات الاستراتيجية والعسكرية المتخصصة حول تقنية تسليح الفضاء ، فإن المعلومات الواردة فيها تبقى ناقصة بسبب خضوعها للمراقبة ، وخاصة بما يتعلق بالدفاع ضد الصواريخ واستخدام سفن الفضاء المكركية للأغراض العسكرية ، فإن هذه الاستخدامات قد منعت وفق معاهدة ثانية عقدت في عام ١٩٧٧ ، ونصت على تخفيض منظومات الدفاع ضد الصواريخ وعدم إرسال أسلحة التدمير الشامل ، وفي عام ١٩٧١ حدث اتفاق ضمنى على شكل اتفاقية بين الولايات المتحدة و الاتحاد السوڤيتي تمنع وضع الأسلحة النووية داخل مدارات حول الأرض ، ومنذ ذلك الوقت اختفي خطر استخدام الأقمار الاصطناعية ومركبات الفضاء لقصف الأرض بأسلحة تدمير شاملة . بيد أن اتفاقية ١٩٧٦ لم تمنع الطرفين من متابعة الأبحاث والاختبارات في هذا المجال بسبب ديناميكية التقدم العلمي التقني والشك المتبادل المسيطر على العلاقات السوفياتية الأمريكية وتصميم الطرفين على عدم التخلف في مضمار الفضاء وعدم السماح للطرف الآخر بتحقيق فرق تكنولوچي يمنحه إمكانية احتكار السيطرة على الفضاء الخارجي ، ولذلك استمرت الأبحاث والاختبارات في مختلف مجالات تسليح الفضاء عدا مجالى: الخارجي ، ولذلك استمرت الأبحاث والاختبارات في مختلف مجالات تسليح الفضاء عدا مجالى: الحضرة وضع الأسلحة نووية في مدارات حول الأرض ، حسب الاتفاقية المعقورة في ١٩٧١ .

 $Y_{-}$  ومجال تطوير الأسلحة المضادة للصواريخ البالستيكية (  $A \ B \ M$  ) الذي يتنافى مع التفاقية « سوات  $_{-}$  ) التي عقدها الزعيمان نيكسون و بريجنيف في عام  $_{-}$   $_{-}$  ، ويتنافى مع البروتكول الخاص بتحديد الأسلحة الصاروخية الدفاعية الذي وقعه أندريه كروميكو وهنرى كيسنجر في عام  $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$ 

ودخل الجانب الأوربى مبادرة عدم تسليح الفضاء عبر الرئيس الفرنسى جيسكار ديستان الذى القترح إنشاء « الوكالة الدولية لأقمار المراقبة »

. « Agence International de Sateellites de Controle

والهدف من إنشاء هذه الوكالة بالنسبة لفرنسا ومن ورائها أوربا مزدوج ، هو منح المجتمع الدولى فرصة لمراقبة تنفيذ المعاهدات القاضية بتحديد التسلح ولإمكانية إشراف هيئة الأمم المتحدة على

الأزمات العالمية المحتملة بين العملاقين ، والهدف الآخر هو إعطاء فرنسا والدول الأوربية دوراً في المسرح العالمي فيما يتعلق بمسألة حرب الفضاء .

،من أهمية المعاهدات التي حصلت لتحديد الأسلحة الاستراتيجية النووية أو لمنع تسليح الفضاء هي :

\_ سالت\_ ۱ | S.A. L. T \_ 1 | S.A. L. T \_ 1 | محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية ) . ووقع عليها كل من نيكسون وبرجنيف عام١٩٧٢ .

\_ سالت \_ ۲ S. A. L. T \_ 2 . وقع عليها كل من الرئيس كارتر وبرجنيف عام ١٩٧٩ والكنها لم تدخل حيز التنفيذ بسبب عدم تصديق الكونجرس الأمريكي عليها بسبب الغزو السوفياتي الأفغنستان .

ــمفاوضات «ستارت» . وقد حلت من حيث التسمية محل سالت ــ و سالت ــ و وبدأت محادثاتها في چنيف في حزيران (يونيو) ١٩٨٢ و ووقفت في كانون الأول ( ديسمبر ) ١٩٨٣ بسبب إعلان الرئيس الأمريكي رولاند ريفان في شهر آذار من العام نفسه « مبادرة الدفاع الاسترتيچي » المعروفة بـ « حرب النجوم » .

## عمليات تسليح النضاء .

منذ بدأت سنوات الستينات كانت نية الولايات المتحدة وضع مشاريع للدفاع العسكرى الفضائي، ولكن هذه الرغبة لم تتحقق إلا خلال سنوات السبعينات عندما بدأت بتصميم المعترضات الفضائية بالرغم من توقيعها على عدة معاهدات حول عدم تسليح الفضاء . فقد تبدل الوضع في السبعينات عندما أطلق الاتحاد السوڤيتي عام ١٩٧١ المحطة الفضائية 1\_ SALIOUT مساليوت ــ ا وهي أول مختبر فضائي مأهول يمكنه البقاء في الفضاء لمدة طويلة ، ومنذ إطلاق هذه المركبة بدأ رجال الفضاء السوفيات يقومون بشكل منظم بمهام معقدة وغير معروفة الهدف ظاهرياً

لكنها لغايات عسكرية حتماً. فقد أورد أحد التقارير الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة أن الدفعة الثانية من رحلات (ساليوت ـ ٢) قد التقطت أكثر من عشرين ألف صورة فوترغرافية لمناطق مختلفة في العالم . فأطلقت الولايات المتحدة بدورها عام ١٩٧٣ مختبراً فضائياً عملاقاً هو المركبة سكاى لاب Skylab ، وكان من ضمن مهامه العديدة تنفيذ صور فوتغرافية للأرض بواسطة الأشعة تحت الحمراء وعن طريق الصور المرئية العادية . ثم قامت القوات الأمريكية بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات بوضع برامج لدعم مجهودات وأعمال القوات العسكرية الموجودة على الأرض ، في البر والبحر والجو ، وينقسم هذا البرنامج إلى أربعة أنواع :

- ا ـ أقمار الاستطلاع وإلم إقبة Reconnaissance
  - Alerte Avancee \_ \_ أقمار الإنذار الملك
  - . Telecommunication س. أقمار الاتصالات
    - ع \_ أقمار الملاحة Navigation

وفي عام ١٩٧٧ صادق الرئيس نيكسون على مشروع إرسال سفينة فضاء قابلة للاسترجاع وقد صممت خصيصاً للأغراض العسكرية ، فهى قادرة على المناورة ، وذات قدرة واسعة على حمل الأشخاص والمعدات ، وإن أغلب استخدامات هذه السفينة مخصصاً للقوات المسلمة الأمريكية حتى عام ١٩٩٤ . وبذلك أصبح الفضاء مليئاً بالأجرام والمركبات والآلات الفضائية المتنوعة وبرواد الفضاء ذوى المهمات الكثيرة وبمئات الأقمار العسكرية التي تقوم بأعمال « الدورية » والمراقبة ، كما أن هنالك ردارات على الأرض تراقب دون توقف حركة هذه الأجرام ، وعلى الرغم من أن مسكرة الفضاء قد زادت من أحتمال مواجهة عسكرية بين العملاقين إلا أنها قد ساعدت من جهة أخرى على الفضاء قد زادت من أحتمال مواجهة عسكرية بين العملاقين إلا أنها قد ساعدت من جهة أخرى على تثبيت سياسة التعايش السلمى . وذلك أن المراقبة بواسطة الأقمار الاصطناعية جعلت من المكن إجراء التحقق من تنفيذ التزامات عسكرية معينة ، وبالتالى توقيع معاهدات لتحديد أنواع معينة من المحواريخ كاتفاقيتي سالت الوسالة عن الأملى مراقبة واسعة للمناطق الأرضية على ارتفاع على ١٦ طناً يستطيع تأدية مهمتين مختلفتين : الأولى مراقبة واسعة للمناطق الأرضية على ارتفاع على ٢٠ كيلو متراً والثانية مراقبة «قريبة» لتحركات معينة على مدى ١٥٠ كيلو متراً والثانية مراقبة «قريبة» لتحركات معينة على مدى ١٥٠ كيلو متراً والثانية مراقبة «قريبة» لتحركات معينة على مدى ١٥٠ كيلو متراً والثانية مراقبة «قريبة» لتحركات معينة على مدى ١٥٠ كيلو متراً والثانية مراقبة «قريبة» لتحركات معينة على مدى ١٥٠ كيلو متراً والمناسقة المناسق الأسلام المناسق المتراً والمناسقة المناسق الألي متراً والمناسقة المناسقة ا

وهناك قمر آخر هو KH11 والذي يحمل اسم Key hole ويعمل بصورة أساسية لصالح وكالة المخابرات المركزية الأميركية C. I. A ويطق على بعد عال هو ٢٠٠ كيلو متراً عن الأرض وهناك أقمار على ارتفاعات أكبر (حوالى ٣٦٠٠٠ كيلو متراً) والخاصة بالإدارة المسماة « ببرنامج وهناك أقمار على ارتفاعات أكبر (حوالى ٣٦٠٠٠ كيلو متراً) والخاصة بالإدارة المسماة « ببرنامج الدعم الدفاعي المبكر وتراقب إطلاق أي صماروخ من الاتحاد السوڤيتي أو من الصين مستخدمة الأشعة تحت الحمراء في اكتشاف انطلاق الصواريخ ، وكل المعلومات التي تنقلها الأقمار الأميركية تعالج على الأرض عن طريق ما يدعي « بمكتب الاستطلاع القومي » Nationd Reconnasance N . R . O Office وهذا المكتب سرى جداً وليس له مقر «رسمي» ولا يذكر اسمه أو أي شيء عن وجوده من قبل المسؤولين ، ويقال أن ميزانيته تعادل ضعف ميزانيته وكالة المخابرات المركزية .

ولا تقل فعاليات الاتحاد السوفيتي في مجال عسكرة الفضاء عن فعاليات الولايات المتحدة . فهناك المركبة الفضائية السوفياتية كوسموس ــ 1445 / 1810 ويبلغ ورنها ١٥ طنأ وهي مركبة فضائية غير مأهولة ولكنها يمكن أن تحمل راكبا أو اثنين في المستقبل فهي تمثل أول طائرة اعتراضية فضائية في النظام الحربي لما يدعى بـ « حرب النجوم » ويقوم السوفيات بتطوير مشروع آخر لمركبة فضائية قابلة للعودة إلى الأرض ، وقد شرع بعمل نموذج لهذه المركبة في قاعدة Ramonskoye السوفياتية ، وتذكر تقارير البنتاغون أن السوفيات سيتمكنون خلال السنوات خمس القادمة من إقامة محطة فضائية دائمة حول الأرض مزودة بالأسلحة وأجهزة المراقبة .

وللأهمية التي يمثلها موضوع علم الخرائط Cartographie القوات العسكرية فقد أطلقت الكثير من الأقمار « الجيوديزية » لهذا الغرض ، وتوجد أقمار عسكرية متخصصة في إحداث التعديلات على محارك الصواريخ وعلى القيادة الساكنة للطائرات ، ثم تحديد موقع أي هدف عسكري بدقة تصل إلى المتر الواحد ، وبذلك تكون كل الوسائل التقنية الفضائية قد وضعت في خدمة الأغراض العسكرية للقوتين العظميين بدءاً من الجرم الفضائي الجيوديزي Tetrahedron ألذي لا يزيد وزنه على ٦٦٧ غراما وحتى أكبر قمر اصطناعي في الفضاء، وهو القمر السوفياتي سليوت – ٧ ح Soliout \_ 7 ٧ يودك إحكام السيطرة المشتركة لكاتيهما على الفضاء ، ثم بشكل آخر

على الأرض أيضاً ، ولذلك يطلق الأمريكيون العسكريون على الفضاء تسمية الحدود العليا High على الأرض أيضاً ، ولذلك يطلق الأمريكيون العسكري بين الفضاء والأرض .

لقد دخلت أشعة الليزر إلى الاستخدام الفضائي العسكرى فبشكل متواز مع دراسة الليزر وتطويره تقوم الدولتان العظيمتان بدراسة حزم أشعة الجزئيات ومكونات السلاح الألكترو مغناطيسي ، لكن التقدم في هذا المجال ما زال محدوداً ، الأمر الذي سيؤخر تطور الأسلحة الألكترو مغناطيسية وأسلحة الجزئيات حتى مطلع القرن الحادي والعشرين إذا تحدث مفاجئة علير المعطيات الواقعية .

وحالياً ، يمكن تقسيم أسلحة الفضاء بشكل عام إلى أجيال ثلاثة :

- \_ الجيل الأول : يتضمن الأقمار القاتلة والأقمار الخاطفة والصاروخ ( A. S. A. T ) . المضاد للأقمار الاصطناعية ، والصواريخ المضادة للصواريخ البالستيكية ( A. B. M ) .
- \_ الجيل الثانى: يتآلف من أسلحة لايزرية محمولة فى الوسائط الفضائية من أقمار وسفن فضاء ومركبات فضائية ، ويمكن أن تنضم إلى هذا الجيل أسلحة أخرى مثل المدافع اللايزرية الأرضية والكرات القاتلة Oursin .
- الجيل الثالث: يتضمن أشعة الجزئيات (أشعة الموت) والأسلحة الألكترو مغناطيسية، وستدخل في عداد هذا الجيل المدافع اللايزرية الأرضية والكرات القاتلة إذا لم يسمح التقدم العلمي التكنولوجي بتطويرها مم أسلحة الجيل الثاني.

بهذه الاسلحة المعززة بشبكات متكاملة الرصد والملاحقة والاتصال ، والمعرضة لوسائل التشويش والخداع والتدابير الألكترونية المضادة ، وسيكون بوسع الدولتين العظميتين خوض الحرب الفضائية في القرن الواحد والعشرين وإدارتها من مراكز قيادية فضائية محصنة ومطمورة تحت الأرض ومزودة بشاشات عرض الرادارات البعيدة و وسائط الاتصال والسيطرة و مجموعة من العقول الألكترونية القادرة على حساب مسارات الأهداف المعادية وتحديد عناصر رميها ، ونقل هذه العناصر وسائط الدفاع الفضائي الموجودة في الفضاء أو على سطح الأرض أو تحت مياه البحار . إن المهمة الأساسية للأقمار الصناعية في مجال الاستخدام العسكري هي الرصد والمراقبة

لأقاليم الخصم ، فهنالك أجرام فضائية أتوماتيكية تقوم بتقديم أشكال متعددة من المساعدة والدعم للقوات العسكرية ، كالقمر الأميركي I. D. C. S. P والقمر السوفياتي Molnia .

كما أن القوات الفرنسية سوف تقوم عبر إطلاقها للقمر الصناعى تيليكوم \_ Telecom\ بوضع وتنفيذ اتصلات فورية وغير متقطعة مع السفن الحربية الفرنسية ومع الأقاليم البعيدة ، وذلك بفضل نظام سيرانكوز Syrancase المقام على سطح هذا القمر .

أما فيما يخص موضوع الإنذار المبكر ، في حالة اندلاع حرب نووية مفاجئة ، فإن الردارات الأمريكية المقامة في الاسكا وغرو تنادند ، والردارات السوفياتية المقامة كولا Kola و كومتشاتكا Kantchatka تستطيع تقديم إنذار مبكر مدته ١٢ دقيقة بفضل إسنادها من قبل الاقمار الفضائية العسكرية للدولتين ، في حالة هجوم إحداهما على الأخرى بالصواريخ العابرة للقارات .

# ٤ \_ حرب الفضاء (أو «حرب النجوم »)

فى ٢٣ من آذار ١٩٨٣ ألقى الرئيس الأميركى رولاند ريغان خطاباً تاريخياً على صعيد المعطيات الاستراتيجية الجديدة التى ولدها إذ افتتح عصراً جديداً فى تاريخ الحروب البشرية هو حرب الفضاء . أعلن ريغان فى هذا الخطاب برنامجاً دفاعيا متقدماً يسمى

« مبادرة الدفاع الاستراتيجي » وتقضى هذه «المبادرة» بأن لا تقبل الولايات المتحدة ببناء أمنها أو«مشروع الدفاع الفضائي » وتقضى هذه «المبادرة» بأن لا تقبل الولايات المتحدة ببناء أمنها القومى على استراتيجية الردع وحدها ، والمعروفة تحت اسم استراتيجية « التدمير المتبادل الاكيد Mutual Assured Destruction

( Destruction mutuelle assuree = بالنرنسية ) M. A. D.

بل من الواجب أن تبحث عن امتلاك وسائط أخرى قادرة على اعتراض الصواريخ النووية التي يطلقها العدو والقادرة على تدمير الولايات المتحدة في حالة عدم التلافي الدقيق والفعال لها ، أي أن

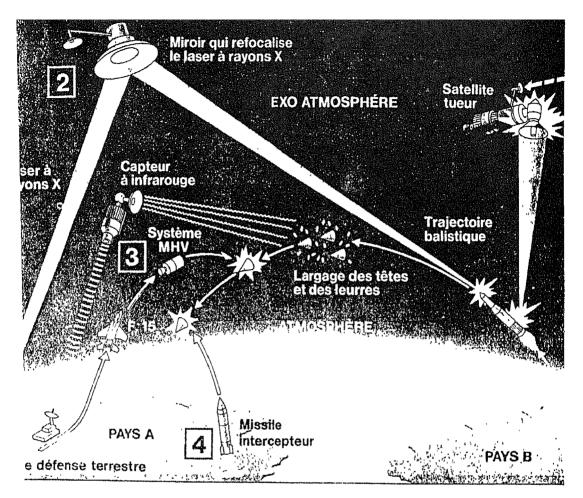

تتم عملية الاعتراض جواً وقبل سقوط الصواريخ داخل الحدود الإقليمية .أى أن الوسائط الدفاعية التي يتوجب على الولايات المتحدة امتلاكها قادرة على خلق نظام مضاد للصواريخ النووية وداخل الفضاء نفسه وليس على الأرض ليحقق تدمير الصاروخ المهاجم قبل سقوطه . إن خطورة خطاب ربغان في ٢٣ من آذار ١٩٨٣ تتمثل في إعلانه الضمئي للفضاء كساحة حرب جديدة من ناحية ، وتعلن أيضاً تخلى الولايات المتحدة عن استراتيجية الردع التي تبنتها منذ عام ١٩٤٥ عندما ظهر الاتحاد السوڤيتي كخصم استراتيجي لها .

وتلغى هذه المبادرة التفاصيل الاستراتيجية الأمريكية السابقة مثل « توازن الرعب النووي» التي

اتبعها الرئيس جيمي كارتر ، وكذلك « التدمير النووى المتبادل والأكيد » القاضية بأن كل طرف نووى قادر على أن يأخذ كرهائن عنده ، السكان المدنيين اخصمه ، يقوم كل طرف بتهيئة كل قدراته على مراقبة ضربة عدوه قبل أن يدمره تماماً للرد عليها بشكل أكثر فعالية وعنفاً . إن يقينية التدمير الكامل لكل طرف تجعل كلا منهما لا يجد أى فائدة بأن يكون البادىء بهجوم نووى فالمدن الرئيسية في الولايات المتحدة والاتحاد السوثيتي قد تركت بدون دفاع فعال إزاء الصواريخ النووية للخصم، ولذلك تبقى أفضل طريقة لتحقيق هزيمة العدو هي الرد بشكل مباشر وبدون تردد على مدنه الرئيسية وتدميرها ، ويكون الدفاع أكثر فاعلية في حالة التوصل إلى تدمير صواريخه النووية في الجو وقبل بلوغ أهدافها الأرضية . وبهذا يكون الرئيس ريغان بمبادرته للدفاع الاستراتيچي قد تجاوز المنطق السابق في الرعب النووي إلى إنتاج أقمار صناعية موجهة بأشعة الليزر ومركزة في محطات مدارية ، فالاعتراض الجوى لصواريخ العدو لا يكون عبر قواعد صاروخية مثبتة في الأرض فحسب ، بل بصواريخ وأسلحة اعتراضيه يكون منطلقها الفضاء أيضاً .

إن مبادرة ريغان نتيجة لطموحها العلمى المعتمد على تقنية عالية لحرب الفضاء قد جوبهت بسخرية وعدم تصديق وقد أطلقت عليها الصحافة الغربية اسم « حرب النجوم » أو «حرب مبادرة النجوم » والعبارة المذكورة مقتبسة من عنوان فيلم الخيال العلمي الشهير الذي أخرجة الأمريكي چورج لوكاس عام ١٩٧٧ تحت عنوان «حرب النجوم » Stars Wars التي تخيل فيه الصورة التي ستكون عليها الحروب المستقبلية بين البشر بعد التطور التقني العالي لأسلحة الفضاء و المراكب الفضائية . لكن خطاب ريغان كان مبنياً على أساس علمى دقيق و لم يكن من بنات أفكار ريغان نفسه ؛ فقد سبق خطابه الهام في آذار ١٩٨٧ تاريخ مهم آخر هو إحداث «قيادة الفضاء» ويغان نفسه ؛ فقد سبق خطابه الهام في آذار ١٩٨٧ تاريخ مهم آخر هو إحداث «قيادة الفضاء» المعلومات الآتية من الأجرام العسكرية الأمريكية وهي الإدارة المعروفة باسم « قيادة أميريكا الشمالية Norad North American Aerospase Defense Com-

وبعد إعلان ريغان بدأت الخطوات الإدارية التنفيذية فقد دعت المكومة الأمريكية الخبراء

والأخصائيين والمؤسسات التكنولوچية المتقدمة والهيئات العلمية الجامعية إلى المساهمة في الأبحاث العلمية الخاصة ببرامج التطوير المتعلقة بالحسابات الألكترونية وأجهزة الكشف والمتابعة والأقمار الاصطناعية وكل ما يخدم جهود التسليح الجديدة التي تؤمن التفوق الأمريكي في الفضاء الخارجي إن الأبحاث العلمية لهذه المؤسسات الضخمة قد أشعرت بعد مضى عام على إعلان ريغان لمبادرته الاستراتيچية ، فقد تحول المشروع إلى واقع فعلى بعد أن كان خيالاً في نظر الكثير من المراقبين الاستراتيچين . ففي العاشر من شهر حزيران (يرنيو) ١٩٨٤ حققت الولايات المتحدة في مجال التسليح ، إنجازاً تكنولوچياً هاماً ، يفتح في ميدان العمليات الفضائية عصراً جديداً على جميع الاصعدة التكتيكية والاستراتيچية والسياسية . ففي ذلك اليوم أطلق الأمريكيون فوق المحيط الهادي صاروخاً من طراز « مينوتمان ـ ١ » ووضعوه على مسار فضائي ، وتمت عملية الإطلاق من قاعدة « مينوتمان للمناسبيكية . واقد جرت عملية الإطلاق ووضع الصاروخ في مساره بشكل عادي وكانها رماية روتينية ، ولا سيما أن الصاروخ « مينوتمان ـ ١ » مطور منذ عشرين عاماً . وبعد



Source: U.S. News & World Report, 14 mars 1983.

انفصال طبقتى رفع الصاروخ الأولى والثانية ، تابعت الطبق الثانية ، المزودة برأس ، مسارها البالستيكى في الفضاء خارج الجو الأرضى ، متجهة نحو النقطة المحددة لوصولها وسط المحيط ولكنها انفجرت قبل بلوغ تلك النقطة بعد أن صدمها صاروخ صغير متطور انطلق من قاعدة اختبارات أميركية تقع في جزيرة ميك ( من أرخبيل كواجالين في المحيط الهادى ) . وكان الصاروخ الصغير قد انطلق بعد إطلاق « مينو تمان - ١ » بعشرين دقيقة ثم تخلص من محركاته الدافعة واتجه رأسه الحربي إلى « مينو تمان - ١ » وقطع عليه الطريق ، وبفضل نظام التوجيه النهائي المتطور الذي يحمل الرأس الحربي ، استطاع الصاروخ الصغير ملاقاة الصاروخ « الهدف » وتدميره بالصدمة المباشرة على ارتفاع ١٨٠ كيلو متراً في الفضاء الخارجي ( ستراتوسفير ) ، وكانت سرعته في المراحل النهائية من التعقب ٢٥ ألف كيلو متراً في الساعة .

فى حالة مشروع « مبادرة الدفاع الاستراتيچى » I. D. S ، موضع التنفيذ ، يمكن لعملية الاعتراض الفضائي ضد الصاروخ المعادي أن تتحقق عبر أربع مراحل خلال الأطوار المختلفة الثلاثة لتقدم الصاروخ المهاجم داخل الفضاء .

#### ١ ــ مرحلة التصاعد والارتفاع.

- ٢ ــ أثناء مرحلة الطيران نفسها .
- ٣ ـ أثناء المرحلة الثانية لطيران الصاروخ.
- ٧ ـ خلال المرحلة الأخيرة لطيران المُهاجم ،

كما يتضبح في الرسم . الدولة (B) مهاجمة ، و الدولة (A) مدافعة عبر نظام الصواريخ المضادة جواً ، أو أسلحة الاعتراض للصواريخ البالستيكية النووية ، حسب نظام الدفاع الاستراتيجي .

لقد كان هذا الاختبار من الناحية التقنية إنجازاً ضخماً فلأول مرة في التاريخ يتمكن صاروخ من اعتراض صاروخ بالستيكي إبان التحليق ، والحقيقة أن الأمريكيين قد استخدموا في عملية الاعتراض سلاحاً عادياً ، مجرد صاروخ ، صحيح أن هذا الصاروخ كان محسناً وأن رأسه مزود

بنظام توجيه ذاتى مقارب يتمتع بدقة عالية جداً إلا أنه لم يكن أكثر من سلاح مستخدم منذ مدة طويلة ومعدل لأغراض اعتراض الصواريخ البالستيكية ، ومن المؤكد أن الأمريكان لم يدخلوا على السلاح تعديلات دقيقة ومتقدمة لمجرد إظهار مقدرتهم التقنية العالية ، بل لأن همهم المستقبلي المخصص لتدمير الصواريخ إبان مدة التحليق يعتمد منذ الآن على تكنولوچيا وأسلحة تختلف تماماً عن السلاح الذي حقق هذا الإنجاز الضخم في يوم ١٠ / ٢ / ١٩٨٤ .

إن هذا النجاح هو بداية لمشروع أسلحة فضائية جديدة ، فقد قررت الولايات المتحدة إنشاء نظام مضاد الصواريخ مؤلف من أربعة أنساق (أو طبقات) ، وأن إعداد النسق (أو الطبق) الأول سيكون قبل العام ٢٠٠٠ ، والأنساق الأربعة هي :

ــ النسق الأول : ويتألف من محطات فضائية مسلحة بمدافع لايزرية كيمائية مهمتها تدمير الصواريخ إبان انطلاقها في المرحلة الأولى من تحليقها .

\_ النسق الثانى: يتآلف من مدافع أرضية لإطلاق حزم الجزئيات ومرايا عاكسة فضائية، ومدافع الكترو\_مغناطيسية محمولة على الأقمار الاصطناعية. ومهمة هذا النسق تدمير الصواريخ إبان تحليقها في الفضاء وقبل إطلاق رؤيسها النووبة.

ــ النسق الثالث: مهمته التصدى الصواريخ المعادية في المرحلة النهائية من مسارها ، وعندما تبدأ الاستعداد لإطلاق رؤوسها النووية نحو أهدافها . ويتألف هذا النسق من صواريخ الكرات القاتلة وتحمل كل كرة في داخلها حشوة نووية صغيرة تنتج عند انفجارها أشعة لايزرية تخرج من أنابيب الانطلاق الموجودة على سطح الكرة القاتلة وتنتشر في الفضاء في جميع الاتجاهات مدمرة الصواريخ المعادية ورؤوسها .

ــ النسبق الرابع : ويتالف من صواريخ مضادة للصواريخ ومدافع أرضية تطلق أشعة الموت

ومهمة هذا النسق تدمير الرؤوس النووية أو الصواريخ التي تخترق الأنساق الدفاعية السابقة .

إن هذه المنظومات العسكرية الفضائية الجديدة قد غيرت كل المعطيات الاستراتيچية التقليدية وفرضت على الاتحاد السوڤيتى ضمنياً تغير منظومة أسلحته الفضائية الاستراتيچية السابقة والدخول في سباق تسليح جديد سيرهق الميزانية الاقتصادية للبلدين.

#### اقتصاديات حرب الفضاء :

لا توجد أرقام رسمية معلنة فيما يخص الميزانية العسكرية السوفياتية ومشاريع تطوير أسلحتها الفضائية ، ففي طبيعة السياسة السوفياتية التكتم الشديد حول هذه المسائل . إلا أنه أعلن بشكل عام رفع الميزانية العسكرية خلال الأشهر الأخيرة من ١٩٨٤ . أما فيما يخص الميزانية العسكرية الأمريكية ولا سيما تطوير الاسلحة الاستراتيچية الجديدة . فقد حصل ارتفاع عال جداً ومفاجيء في الميزانية العسكرية الأميركية حالما دخل ريغان البيت الأبيض كرئيس للجمهورية . فالفوارق التصاعدية بين المعدلات القصوى للميزانية العسكرية لم تكن كبيرة قبل ولاية ريغان . ولكنها تصاعدت إلى حوالي الضعف في بداية الثمانينات ثم تجاوزت الضعف بعد إعلان مشروع « حرب النجوم » .

ويعتبر العام ١٩٨٧ بالنسبة إلى مشروعات الدفاع الفضائية الأمريكية التابعة للبنتاغون ، عاماً هاماً إذ خصص لهذه المشروعات العسكرية ميزانية تفوق بكثير المشروعات الفضائية المدنية لوكالة NASA إذ بلغت اعتمادات عسكرة الفضاء ٤٢٨ه مليون دولار .

واعتباراً من عام ١٩٨٣ بعد إعلان « مبادرة الدفاع الاستراتيچى » بلغت الاعتمادات العسكرية أكثر من ١٠٠٠ مليون دولار عن العامين السابقين ، فقد كانت ٤٣٤٠ مليون دولار للعام ١٩٨١ . وأصبحت ١٨٩٠ مليون دولار للعام ١٩٨٨ .

ثم حققت زیادة حوالی ۱۰۰۰ ملیون دولار فی العام ۱۹۸۶ بعد نجاح تجربة اعتراض

الصواريخ البالستيكية في ١٠ من حزيران ١٩٨٤ ، وضمن الميزانية العسكرية الشاملة خصصت اعتمادات مستقلة لبناء النظام المضاد الصواريخ والمؤلف من أربعة أنساق (طبقات) ، فبناء هذه المنظومة يتطلب إنفاق ٢٧ مليار دولار خلال خمسة أعوام ، اعتباراً من العام ١٩٨٤ تاريخ نجاح محاولة اعتراض الصواريخ الفضائية . ويمكن الاكتفاء بإنفاق ١٨ ـ ٢٦ مليار دولار ، لكن الإنجاز سيتأخر في هذه الحالة إلى ما بعد العام ٢٠٠٠.

وسنتضاعف الميزانية العسكرية الأمريكية خلال السنوات القليلة القادمة بسبب المتطلبات المستمرة لأسلحة الفضاء المتطورة . و الرسم البياني التالي يوضح التصاعد الحاصل في ميزانية الاعتمادات العسكرية الأمريكية .

## مراجع الفصل الرابع ١ ـ المراجع الأجنبية

2226, 1067 du 19 Avril 1985. p 51.

- DHOMBRES DOMINIQUE: "La Rencontre Gromyko-Shultz du 14 Mai. Sovietiques et Americains Accelerent la reprise de leur dialogue". no 12504.
- EGE KONRAD: "Budget et defense ou budget de guerre". Le monde diplomatique no 349. Avril 1983, p 1, p 6.
- FONTAINE André: "La guerre froide dans l'espace. I A La vitesse de la lumiere". Le Monde no du 13 Juillet 1984. p 1. p 2.
- FONTAINE André: "La guerre froide dans l'espace. II- une deuxieme course aux Armements". Le Monde no du 14 Juillet 1984.
- GUETTA BERNARD: "Reagan envisage de freiner les depenses militaires." Le Monde no 12392 du 30 Novembre 1984, p 1, p 41.
- GUETTA BERNARD: "Guerre des etoiles. Fermete a Washington" Le Monde no 12419 du le Janvier 1985, p 1, p 4,
- GUETTA BERNARD: "Satisfaction a Washington: Mr Gorbatchey accepte l'idee d'un sommet avec Mr Reagan". Le Monde no 12496. 3 Avril 1985. p 1.
- JULIFN CLAUDE: "La paix selon Mr Reagan". Le Monde Diplomatique No 347. Février 1983. p 1, p 10-11.
- JULIFN CLAUDE: "Securite Militaire et Technologie". Le Monde Diplomatique no 375. Juin 1985. p 1. p 13.
- LAURENT ERIC: "Gurre des Etoiles, ce que la France risquerait". Le Nouvel Observateur no M2226, 1067 du 19 Avril 1985, pp 44-46.
- LAURENT ERIC: "G uerre des Etoiles, ce que la France risquerait". Le Nouvel Observateur no M2226, 1067 du 19 Avril 1985. pp 44-46.
- LELLOUCHE PIERRE: "Armes de l'espace: L'Europ-hors jeu". Le point no 630. 15 Octobre 1984, pp 78-81.
- LEMAITRE PHILIPPE: "Guerre des etoiles et technologie". Le Monde no 12510 du 19 Avril 1985, p 1, p 3.
- LE MONDE: "Les enjeux de l'espace". Le Monde Dossiers et Docume-

- nts Numéro Spécial 18 Pages. no 119. Février 1985.
- LE MONDE: "La France et la geurre de etoiles". no 12453. 12 Février 1985. p 1.
- LE MONDE: "Washington Marque de points". No 12468. ler Mars 1985. p 1.
- LE MONDE: "Les Allemands et la guerre des ftoiles". no 12499 du 6 Avril 1985 p 1.
- SAMALRIC JACQUES: "La guerre des etoiles". paris voudrait unif
- er les positions européennes face aux Etats-Unis. Le Monde no 12486 du 22 Mars 1985. p 1. p 6.
- SCHLOSSER FRANÇOIS: "Guerre: Les Armes qui vont tout changer". Le Nouvel Observateur No M2228, 1043 du 2 Novembre 1984. p 94. p 98.
- SCHLOSSER JACQUES: "Guerr des etoiles". Le Nouvel Observateur No M2226, 1067 du 19 Avril 1985. p 42.
- TATU MICHEL: "Le debat sur la guerre des etoiles". Le Monde no 27 Avril 1984, p 1, p 5.
- TULARD JEAN: "Dictionnarie du Cinema". Premier Volume. Les Réalisatours. Edition

### ٢ ــ المراجع العربية:

- ١- استراتيچيا : (وسائط الحرب الفضائية) ، استراتيچيا ، العدد ٣٠ ، آب ١٩٨٤ ،
  حر، ٢٥٥ ه
- ٢ ــ الأيوبي ، المقدم الهيثم: (حرب الفضاء المستقبلية و أسلحتها) ، استراتيچياً ، العدد ٣٠.
  آب ١٩٨٤ ، ص ٤٧ ــ ١٥ .
  - ٣ ــ بسام ، حسن : (حرب الفضاء على أبواب الأرض) ، استراتيچياً ، العدد ٢ ، نيسان ١٩٨٢ ، ص ٢٧ ـ ٧٤ .
  - ع ــ بوى ، الجنرال جررج : ( النظام المضاد للصواريخ في حرب النجوم ) ، استرتيچياً ،
    العدد ٣١ ، ايلول ١٩٨٤ ، ص ٧٨ ــ ٨٤ .
  - هـ الحسيني ، مصطفى : (قراءة في الميزانية العسكرية الأمريكية ، استراتيچية ريغان
    والتوازن الدولي) ، اليوم السابع ، العدد ٥٢ ، ٦ ايار ١٩٨٥ ، ص ٣١ ـ ٣٣ .
- ٢ ـ دبغى ، جنان : (الرئيس الأمريكي يكفر عن ذنوبه الليبرالية) ، اليوم السابع ، العدد ١٥ ،
  ٢٠ نيسان ١٩٨٥ ، ص ٢٤ ـ ٢٥ ،
  - ٧ ــ رحال ، طلعت : ( لماذا يريد ريغان لقاء غوربتشيف ؟ ) ، النهار العربي والدولي ، العدد ٥٠٠ . ١٠ نسان ١٩٨٥ .
- ٨ ـ الزعيم ، د ، عادل : ( مسرح الحرب الفضائية ) ، استراتيچياً ، العدد ٣٠ ، آب ١٩٨٤ ،
  ص ٥٧ ٠ ـ ٠٠ .
- ٩ ـ سلمارة ، مها : ( التصوير بين واشنطون وموسكر والتطهير في لبنان بين سوريا واسرائيل)،
  النهار العربي والدولي ، العدد ٥٠٥ ، ١٠ شباط ١٩٨٥ ، ص ٢٨ ـ ٢٩ .
- ١٠ ــ السيد ، اللواء محمد سميح : (الاستخدام العسكرى للفضاء) ، استراتيچيا ، العدد ٧ ،
  ايار ١٩٨٢ ، ص ٦٥ ــ ٦٦ .
- ١١ شريف ، رياض : ( "عربسات" قمر الاتصالات العربية ، أول خطوة عربية في الفضاء )،
  اليوم السابم ، العدد ٣٩ ، ٤ شباط ، ١٩٨٥ ، ص ٤ ٣ .
- ١٣ ـ لحام ، فلورا : ( الوضع الدولى زاد تعقيداً بعد « حرب النجوم » ) . اليوم السابع. العدد ٢٥ ، ١٣ ابار ١٩٨٥ ، ص ٢١ .

- ١٤ ـ (محادثات جنيف بين المتفائلين والمتشائمين ، إنهم يسلمون السماء) . الكفاح العربى .
  العدد ٣٤٠ ، ١٤ كانون الثاني (يناير) ١٩٨٥ ص ٣٥ ـ ٣٦ .
- ٥١ \_ يونس ، أنور : ( محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية ، أين تقف اوربا الغربية ) .
  اليوم السابم . العدد ٣٨ . ٢٨ كانون الثاني (يناير) ١٩٨٥ . ص ٢٧ \_ ٢٩ .
- ٥١ ــ يونس ، أنور ( الولايات المتحدة الأمريكية ، صاروخ التفاوض ) ، اليوم السابع العدد ٤٨،
  ٨ نيسان ١٩٨٥ . ص ٢٥٠ .

### مراجع الكتاب

#### المراجع العربية:

- ـ استراتيجيا ، ( وسائط الحرب الفضائية ) ، استراتيجيا ، العدد ٣٠ ، أب ١٩٨٤ .
- ــ أغا ، حسين . احمد سالم الخالدى . قاسم جعفر : « إسرائيل ، العقيدة العسكرية وشؤون التسلح » سلسلة الدراسات الاستراتيجية . المؤسسة العربية للدراسات والنشر . بيروت ١٩٨٢
  - آغا حسين ، أحمد سالم الخالدى ، قاسم جعفر : ( بعض مسائل الصراع العربى الاسرائيلى) سلسلة الدراسات الاستراتيجية ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، المؤسسة الأولى ١٩٨٢ .
    - أغا حسين ، أحمد سالم الخالدى ، قاسم جعفر : (قضايا فلسطينية ) سلسلة الأبحاث الاستراتيچية ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ،الطبعة الأولى ١٩٨٢ .
  - أغا ، حسين ، أحمد سامح الخالدى ، قاسم جعفر : ( القوة العسكرية الأسرائيلية ) سلسلة الدراسات الاستراتيجية ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ١٩٨٢ .
  - الأيوبي ، المقدم الهيثم : ( حرب الفضاء المستقبلية وأسلحتها ) ، استراتيچيا ، العدد ٣٠ ، آب ١٩٨٤ .
- بسام ، حسن : (حرب الفضاء على أبواب الأرض) ، استراتيجيا ، العدد ٢ ، نيسان ١٩٨٢
  - بوى ، الجنرال چورج : ( النظام المضاد للصواريخ في « حرب النجوم » ) استراتيچياً ، العدد ٣١ ، أيلول ١٩٨٤ .
  - تروتسكى ، ليون : ( مختارات من الكتابات العسكرية ) ، تعريب أكرم ديرى والمقدم الهيثم الايوبى . دار الطليعة ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٧١ .
- الحسينى ، مصطفى : (قراءة فى الميزانية العسكرية الأمريكية ، استراتيچية ريغان والتوازن الدولى ) ، اليوم السابع ، العدد ٢٥ ، ٦ أيار ١٩٨٥ .
- دبغى ، جنان : (الرئيس الأمريكي يكفر عن ذنوبه الليبرالية) ، اليوم السابع العدد ٥١ ، ٢٩ نيسان ١٩

- \_ ربيع ، حامد : ( نظرية الأمن القومى العربى والتطورات المعاصدة للتعامل الدولي في الشرق الاوسط ) . دار الموقف العربي . القاهرة ١٩٨٤ .
- ـ رحال ، طلعت : (لماذا يريد ريغان لقاء غوربتشف ؟) . النهار العربى والدولى العدد ١٥٥ ، نيسان ١٩٨٥ .
  - \_ الزعيم ، عادل: ( مسرح الحرب الفضائية ) ، استراتيچيا ، العدد ٣٠ ، أب ١٩٨٤ .
- ــ سمارة ، مها : ( التصوير بين واشنطون وموسكو والتطهير في لبنان بين سوريا وإسرائيل ) ، النهار العربي و الدولي . العدد ٢٠٥ ، ١٠ شباط ١٩٨٥ .
  - \_ السيد ، اللواء محمد سميح : ( الاستخدام العسكرى للفضاء ) . استراتيچياً ، العدد٧، ايار ١٩٨٢ .
- شريف ، رياض : ( « عربسات » قمر الاتصالات العربية ، أبل خطوة عربية في الفضاء ) ، اليوم السابع ، العدد ٣٩ ، ٤ شباط ١٩٨٥ .
- \_ عزمى ، محمود : « نظرية الأمن الإسرائيلي ، الجذور والتطبيقات الأولى ، ١٩٨٤ \_ ١٩٥٦ ) ، مجلة الفكر الاستراتيجي العربي ، العدد الأول ، تموز (يوليو) ١٩٨١ .
- \_ قاسم محمد جعفر: (ميزان القوى العسكرى في منطقة الشرق الأوسط ١٩٨٤ \_ ١٩٨٥). المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت الطبعة الأولى ١٩٨٥ ،
- \_ الكفاح العربى: ( محادثات چنيف بين المتفائلين والمتشائمين ، إنهم يسلحون السماء)، الكفاح العربى ، العدد ٣٤٠ ، ١٤ كانون الثاني (يناير) ١٩٨٥ .
- \_ كيلانى ، هيثم : ( الجديد فى المذهب العسكرى الإسرائيلى ) منشورات مجلة الفكر العسكرى . دمشق ١٩٨١ .
- \_ لحام ، فلورا : ( الوضع الدولي زاد تعقيداً بعد «حرب النجوم») ، اليوم السابع ، العدد ٥٣ ، ١٣٠ أبار ١٩٨٥ .
  - \_ لينين . ف . 1 : ( نصوص حول المسائل العسكرية ) . تعريب المقدم الهيثم الايوبي . دار الطليعة . بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٧٢ .
- \_ ماو تسى تونغ: ( مؤلفات مختارة ) ، دار النشر باللغة الأجنبية ، أربعة مجلدات ، بكين ١٩٦٨ \_ . ١٩٧٣ .
- مجموعة العسكريين والسياسيين الإسرائليين: (أمن إسرائيل في الثمانينات) كتاب محدود التوزيم، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت ١٩٨١.

- \_ مجموعة من الكتاب السوفيات: ( لينين والعلم العسكري ) . دار الفارابي بيروت ١٩٧٣ .
- موريز ، اريك : ( مدخل إلى التاريخ العسكرى ) . تعريب أكرم ديرى والمقدم الهيثم الأيوبى ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر . بيروت الطبعة الثانية ١٩٧٩ .
- ـ يونس ، أنور : ( محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية ، أين تقف أوربا الغربية ) . اليوم السابع العدد ٢٨ ، ٢٨ كانون الثاني (يناير) ١٩٨٥ .
  - يونس ، أنور : ( الولايات المتحدة ، صاروخ التفاوض ) ، اليوم السابع ، العدد ٤٨ ، ٨ نيسان ١٩٨٥ .

## المراجع الاجنبية

- Andren (N.): "The international Development Prospects Towards The 199's". Edition Stockholm: Swedish Ministry of Defence. 1974.
- Aronson (Shlomo): "Conflict Bargaining in the Middle East". Baltimore, MD, Johns Hopkins University Press. 1978.
- Bar (Uri Joseph): "The Entry of Nuclear Weapons to the Middle East." Hebrew University. Jerusalem 1981.
- Beaton (Leonard): "Must the Bomb Spread". Penguin. 1966.
- Beaure (A.): "Crises et Guerres". Editions Presses de la Cite. Paris 1974-
- Beaure (A.): "La Guerre Revolutionaire, Les Formes Nouvelles De La Guerre". Editions Fayard, Paris 1972.
- Beaure (A.): "Memoire, 1920 1940 1945". Editions Presses de la Cite, Plon, Paris, 1950.
- Beaufre, general Andre: "Strategie et l'action ", ed,
- Beaufre: "Strategie pour demain; les proplemes militaires de la guerremoderne". ed. Plon. Paris 1972.
- Beaufre, general Andre: "Dissuasion et strategie". ed, A. Colin, Paris 1964.

- Buis GEORGES " Quatre Barrage Dans le ciei " . Le Nouvel Observateur No M 2226, 1067 du 19 Avril 1985 . p 51 .
- CHARNAY (JEAN-PAUL): "Essai General de Strategie". Editions Champ Libre. Paris 1973.
- CHARNAY (JEAN-PAUL): "Logique socio-strategique au prosheorient". Politique étrangère. Volume 39. No 5. 1973.
- CHARNAY (JEAN-PAUL): "Principes de Strategie Arabe". Editions de l'Herne. Paris. 1984.
- CHARNAY (JEAN-PAUL): "Technique et Geosociologie, Guerre eu rif le nucleaire en orient." Editions Anthropos. Paris. 1984.
- DHOMPRES (DOMINIQUE): "La rencontre Gromyko-Shultz du 14 Mai. Sovietiques et Americains accelerent la reprise de leur Dialogue". No 12504.
- DORMAN (JAMES. E.): "United States National Security Policy in the Decade Ahead". Edition N.Y. Crane. Russak. 1978.
- DOWTY (ALLEN): "Israel's Nucleap Policy, Policy science quarterly". 1976.
- EGE (KONRAD): "Budget et Defense ou pudget de Guerre". Le Monde diplomatique no 349. Avril 1983. p1. p6.
- FONTAINE (André): "La Guerre Froide dans l'espace. I- A la vitesse de la lumiere". Le Monde No du 13 Juillet 1984. p1. p2.
- FONTAINE (André): "La Guerre Froide dans l'espace. II-une deuxieme course aux Armements". Le Monde no du 14 Juillet 1984.
- GLUCKSMAN (André): "Le discours de la Guerre". Editions de

- l'Herne. 10/18. Paris. 1974.
- GUETTA (Bernard): "Guerre des Etoiles Eremets a Washington". Le Monde No 12419 du 1er Janvier 1985. p1. p4.
- GUETTA (Bernard): "Reagan Rnvisase de Freiner les Berenses Militaires". Le Monde No 12392 du 30 Novembre 1984. pl. p41.
- GUETTA (Bernard): "Satisfaction a Washington: Mr Gorbatchev Accerte L'idee d'un sommet avec Mr Reagan". Le Monde No 12496. 3 Avril 1985 p1.
- GUIBERT: "Strategieques". Editions de l'Herne. Paries. 1977.
- HORTON (F.B.), POGERSON (A.C.), WARNER (E.L.): "Comparative Defense Policy". John Hopkins University Press. 1974.
- JABERT (Fouad): "Israel and Nuclear Eapons". International institute for strategic studies. London, 1971.
- JPNNERGREN (C.G.): "Trends in Planning". Stockholm Swedish National defense research institute. 1977.
- JERVIS (Robert): "The Logic of Image in International Relations". Princeton University Press. 1970.
- JREVIS (Robert): "Perception and Misperception in International Politics". "Princeton University Press. 1976.
- JULIFN CLAUDE: "La paix selon Mr Reagan". Le Monde Diplomatique No 347. Février 1983. p 1, p 10-11.
- JULIEN (Claude): "Securite Militaire Et Technologie". Le monde diplomatique No 375 de Juin 1985, P1. P3.
- LAURENT (Eric): "Guerre des Etoiles, ce que la France Risquerait". Le Nouvel Observateur No M 2226, 1067 du 19 Avril 1985. pp 44-46.
- LELLOUCHE (Pierre): "Armes de L'espace: L'Europe Hors Jeu". Le

- point No 630. 15 Octobre 1974. pp 78-81.
- LEMAITRE (Philipps): "Guerre des Etoiles et Technologie". Le Monde No 12510 du 19 Avril 1985, pl. p3.
- Liddell Hart, B.H: "History of the first World War". ed. Cassell, London 1970.6- Liddell Hart, B.H: "Memoire", Traduit de l'anglais par Jean-Paul Constautin, ed Fayard Paris 1970.
- Liddell Hart: "The Red Army 1981 to 1945, The Soviet Army 1964 to the present: ed, Harcourt Brace and Company, New York 1956.
- Mao Tse-Toung: "Ecrits militaires", Editions en langues etrangeres. Premiere edition de poche. Pekin 1969.
- LE MONDE: "La France et la geurre de etoiles". no 12453. 12 Février 1985. p 1.
- LE MONDE: "Les Allemands et la guerre des ftoiles". no 12499 du 6 Avril 1985 p 1.
- LE MONDE: "Washington Marque de points". No 12468. ler Mars 1985, p 1.
- Palmer, Bruce: "Grand strategy for the 1980s". Washington, DC: American Enterprise institute for public policy Research. 1978
- Pauker (Guy J.): "Military implications of a possible word order crisis in the 1980s". ed, Santaa Monica, The Rand Corporation. R-2003-AF, November 1977.
- SAMALRIC JACQUES: "La guerre des etoiles". paris voudrait unif
- er les positions européennes face aux Etats-Unis. Le Monde no 12486 du 22 Mars 1985. p 1. p 6.
- Synder, Glenn H. and Siesing, P: "Conflict Among Nations, Bargaining, Decision making and system structure in international crises". ed, Priceton University Press. Princeton 1977.

- SUN TZU: "L'art de la guerre". Traduit de l'anglais par Francis Wang. éd, Flammarion, Pris 1972.
- SWINSON, A.: "Singapour, Foudroyante victoire Japonaise". éd Mara bout. Paris 1971.
- SCHLOSSER Jacques: "Guerre: Les Armes qui vont tout changer". Le Nouvel Observateur No M2228, 1043 du 2 Novembre 1984. p 94. p 98.
- SCHLOSSER FRANÇOIS: "Guerre: Les Armes qui vont tout changer".
  Le Nouvel Observateur No M2228, 1043 du 2 Novembre 1984. p 94. p 98.
- SCHLOSSER JACQUES: "Guerr des etoiles". Le Nouvel Observateur No M2226, 1067 du 19 Avril 1985. p 42.
- TATU MICHEL: "Le debat sur la guerre des etoiles". Le Monde no 27 Avril 1984, p 1, p 5.
- TULARD JEAN: "Dictionnarie du Cinema". Premier Volume. Les Réalisatours. Edition Robert Laffon paris 1982. p 445.
- VAN CLEAVE (WILLIAM) and SCOTT THOMPSON "Strategic options for the early Eigthies, what can be done?". éd, N.Y National strategic information centre, 1979.

# المحتويات

| ٣   | الفصل الأول: مفاهيم استراتيچية              |
|-----|---------------------------------------------|
|     | الفصل الثانى : جان بول شارئيه :             |
| ۲٦  | مبادىء استراتيچية عربية                     |
| ٤٥  | الفصل الثالث: نظرية الأمن القومى الإسرائيلي |
|     | الفصل الرابع: من غزو الفضاء إلى             |
| 98  | حرب النجوم                                  |
| ١٢٦ | مراجع الكتاب                                |

## إصدارات دار الصلاح

الخمينيون مجموعة من المؤلفين
 محاكمة دكتاتور مجموعة من المؤلفين
 سفاح بغداد عاطف النمر
 المتآمرون مجموعة من المؤلفين
 الأمن القومي للخليج العربي د. رضا فودة
 حرب الفضاء ونظرية الأمن الإسرائيلي د. علاء طاهر
 السلام الشامل أو الدمار الشامل (تحت الطبع) د. ممدوح عطية . د . عبد الفتاح بدوي

رقم الايداع ــ ١٩٩١ / ١٩٩١